ستار جبار علاي وخضر عباس عطوان

العراق

قراءة لوضع الدولة ولعلاقاتها المستقبلية

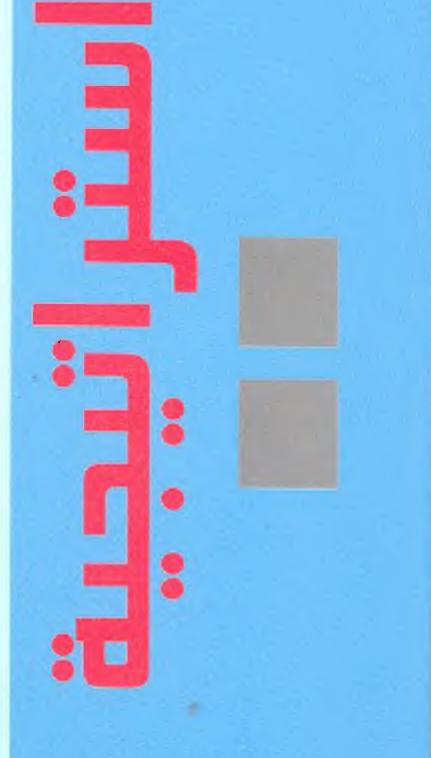



مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

#### مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

أنشئ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 آذار/ مارس 1994، كمؤسسة مستقلة تهتم بالبحوث والدراسات العلمية للقيضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج والعالم العربي. وفي إطار رسالة المركز تصدر دراسات استراتيجية كإضافة جديدة متميزة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

#### هيئــــة التحريـــر

جمال سند السويدي رئيس التحرير عايدة عبدالله الأزدي مديرة التحرير عماد قسدورة

#### الميئة الاستشارية

حنيف القاسمي وزير التربية والتعليم إسهاعيل صبري مقلد صالــــح المانـــع محمد المجددوب ماجـــدالمنيــف جامعة الملك سعـود

جامعة أسيسوط جامعة الملك سعيود جامعة بيروت العربية فاطمة الشامسي جامعة الإمارات العربية المتحدة

## دراسات استراتيجية

# العراق قراءة لوضع الدولة ولعلاقاتها المستقبلية

ستار جبار علاي وخضر عباس عطوان

العبدد 116

تصدر عن

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية



## محتوى الدراسة لا يعبِّر بالضرورة عن وجهة نظر المركز

© مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 2006

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 2006

ISSN 1682-1203

ISBN 9948-00-843-X

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: دراسات استراتيجية - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

> ص. ب: 4567 أبوظبي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة

> > هاتف: +9712-4044541 فاكس: +9712-4044542

E-mail: pubdis@ecssr.ae

Website: http://www.ecssr.ae

## المحتويات

| مقدمـة                                      | 7  |
|---------------------------------------------|----|
| طبيعة الوضع السياسي في العراق               | 12 |
| الوضع السياسي الدولي للعراق                 | 40 |
| العراق: الدور الإقليمي والدور العربي القادم | 49 |
| مستقبل العلاقة العراقية العربية             | 55 |
| مستقبل العلاقة العراقية _ الأمريكية         | 61 |
| خاتمــة                                     | 81 |
| الهـوامـش                                   | 91 |
| نبذة عن المؤلفَين                           | 01 |

#### مقدمة

### أولاً: أهمية الدراسة وهدفها

عندما يرغب أحدنا في دراسة وضع دولة، أو دراسة علاقاتها فإنه سيجابه بإشكالية التعامل مع متغيرين أو ثلاثة؛ إذ إنه من المعروف أن أغلب الدول تشهد استقراراً في نظامها السياسي، وكذا الحال في علاقاتها الدولية. إلا أن الأنموذج العراقي، في مرحلة ما بعد التغيير السياسي الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية فيه، يعد أنموذجاً نادراً في هذا الصدد؛ إذ لا يمكن التكهن بمستقبل العراق، كها لا يمكن استكشافه بحساب بسيط. هذه الصعوبة قد تدفع بعض الناس إلى عدم الاقتراب من دراسة الوضع العراقي واحتهالاته. لكن نظراً إلى أبعاد الموضوع: العراقية، والأمريكية، والإقليمية، والعربية، فإنه صار يحظى بأهمية بالغة بالنسبة إلى كل المحللين السياسيين في المنطقة وفي بقية العالم.

لقد أدى التغيير السياسي الذي حدث في نيسان/ إبريل 2003 إلى تحولات جذرية في أوضاع العراق الداخلية والخارجية، قلبت معها جميع الفرضيات الموضوعة لهذه الدولة، من إمكاناتها، وتطلعاتها، ومصالحها، والأدوار التي يمكن أن تقوم بها. ولهذا نجد أن وضع العراق في المستقبل يحدّد في ضوء الحديث إما عن تكيف مع الوضع القائم، والقبول بها تضعه الولايات المتحدة الأمريكية من أطر ومحددات مختلفة، تعززها سيطرتها العسكرية السياسية على مجريات الأمور في البلاد، وإما عن محاولة إيجاد شكل جديد من

التفاعلات، ناجم عن اختراقات واسعة في الوضع القائم حالياً، عبر جعل المشروع السياسي الأمريكي وما يتبعه يخفقان. والعراقيون في هذا مختلفون بين مؤيد للولايات المتحدة الأمريكية، ومعارض لها، أو رافض لها.

ويبقى من المهم الإشارة إلى البيئة الخارجية في هذا الإطار؛ حيث نجد أن الأطراف الخارجية المختلفة تحمل معها مشروعها السياسي الذي تطمح إلى تطبيقه في العراق، أو تحقيق أكبر قدر ممكن من مفرداته. وهناك شرائح واسعة من العراقين انخرطت في هذه المشروعات.

وفي وسعنا أن ننظر إلى أحداث اليوم، وأن نتبين ما يعد توجهات حاسمة، ونستطيع أن نتوسع في النظر إلى هذه التوجهات لدى دول المنطقة الأخرى، التي ستعمد إلى الردعلى الوجود الأمريكي الجديد، ووضع ترتيبات وإجراءات، تكيفها مع الوضع الجديد في العراق.

## ثانياً: إشكالية الدراسة

يثير وضع العراق السياسي شعوراً عميقاً بالحيرة؛ فليس من السهل على أحد أن يزعم انتصاراً حاسماً ونهائياً للأنموذج الأمريكي والقوى المسائدة له. كما يكاد يكون من المستحيل أن يجادل المرء بأننا نحيا، أو نوشك – على الأقل – أن نحيا في ظل نظام جديد يقدم فروض الطاعة للخارج بشكل كامل، أو يقوم على احترام الوضع الإقليمي السائد. وعوضاً عن تلك الأحلام يعاني العراق أزمة اقتصادية واجتماعية، وفوضى سياسية، ويسود فيه عنف بالغ يبدو في كثير من الأحيان مستعصياً على الفهم. هذا الوضع يثير مشكلة فكرية وعملية ترتبط بانعدام اليقين؛ فالعراق لم يستقر على نظام سياسي يحظى بقدر مقبول من الشرعية؛ بحيث لا تعمد إحدى الجهات أو أحد المكونات على مقبول من الشرعية؛ بحيث لا تعمد إحدى الجهات أو أحد المكونات على

تقويضه بقوة السلاح مستقبلاً، وهو الأمر الذي ينسحب على حال علاقاته مع مختلف الدول. كما أن تنظيماً سياسياً فاعلاً للمعارضة مايزال غائباً؛ الأمر الذي يعطي الولايات المتحدة الأمريكية والقوى السياسية التي ارتضت المشاركة بالعملية السياسية تحت وضع الاحتلال فرصة مضاعفة التأثير في الوضع العراقي؛ بغية ضمان موقع أفضل في إدارة النظام العراقي القادم.

وإذا نظرنا إلى العلاقة بين القوى السياسية العراقية نفسها فسوف نرى أن هذه العلاقات يتصارع عليها اتجاهان: الأول هو ضغط اعتبارات الاستحواذ على سلطات الدولة العراقية، وفق ما يتوافر لها من إمكانات مادية، وقدرة على إثارة العنف، وخطاب مؤثر في عواطف المواطنين، والاتجاه الثاني هو ضغط الشارع العراقي الذي يدفع القوى السياسية العراقية نحو قبول العملية السياسية السلمية في سبيل الوصول إلى سدة الحكم في البلاد. وإزاء هذا الوضع نشأ توازن بين القوى السياسية المختلفة لا ينجو العراقيون من تأثيراته، وأهمها تبعية الشعب لنتائج علاقات تلك القوى، لكن هل سيبقى العراق رهيئة بها ستؤول إليه حال العلاقة بين القوى السياسية العراقية؟ علما أن هذا الأمر هو الذي يحول دون قدرته على صوغ علاقاته بالمشكل الذي يجعله مؤثراً في البيئة الدولية.

### ثالثاً: منهج الدراسة وفرضياتها

لدراسة الإشكالية السابقة تم اعتاد المنهج النظمي، في تصميم الخطة العامة للدراسة، والمنهج التحليلي في التعامل مع فقراتها. ولقد اعتمدت الدراسة ثلاث فرضيات رئيسية؛ بقصد التعامل مع الإشكالية السابقة، وهذه الفرضيات هي:

- أن الوضع العراقي لا يمكّن أي قوة سياسية عراقية من أن تحصل على فاعلية سياسية أعلى من المستوى المحدد لها إلا عبر إقامة علاقة إيجابية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
- 2. أن علاقة العراق بالبيئة الدولية تعكس التأثير السياسي للولايات المتحدة الأمريكية. وأن العراق يعيش محاولات فرض الهيمنة على مؤسساته، بدرجة عالية من الاختراق الخارجي الذي يحظى بعضه بالرضا أو قبول القوى السياسية العراقية الضمني له. وتحول العراق إلى مجال مفتوح للسياسة الدولية لأنه افتقد الإمكانات السياسية المؤهلة لمارسة سيادته، وصار المتغير الخارجي باختلالاته (تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وأطهاع إيران ...) ينطوي على تأثير فاعل في صوغ علاقات العراق الدولية، بها لا يتساوى وطموحات العراقيين.

كما أن ما انتهت إليه حال العراق، وجعله تحت السيطرة السياسية الأمريكية، دفعا أطرافاً دولية عدة إلى القيام بمحاولة غير مباشرة لإغراق الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، عبر تصعيد العنف الداخلي، أو العنف العابر للحدود. وسيتم توظيف العراق لأداء أدوار سياسية دولية لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قد ينعكس العداء وتقاطع المصالح والسياسات في علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع تلك الأطراف على علاقات العراق الدولية سلباً.

3. بقصد استشراف علاقات العراق القادمة، نقول: إن العراق يمكنه أن
 يؤدي أدواراً دولية فاعلة، وربها الإسهام في إعادة صوغ النظام الإقليمي

#### العراق: قراءة لوضع الدولة ولعلاقاتها المستقبلية

إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تأهيل إمكانات العراق، والارتقاء بها إلى مستوى ذلك الدور، وإذا قامت باستثار خيار تنافس وصراع بين القوى العراقية (حتى تلك القوى التي تدين بولاء لقوى إقليمية هي في حالة صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية) على إدارة الدولة العراقية عبر الالتزامات والتعهدات الداخلية.

في ضوء الفرضيات السابقة نتساءل: ما وضع العراق الدولي الراهن؟ وكيف ترى القوى السياسية العراقية مصالحها ومصالح البلد؟ ولماذا؟ وما برامجها لتحقيق تلك المصالح؟ وما تأثير الوجود السياسي الأمريكي على سياساتها تجاه بعضها بعضاً؟ وكيف يرى العراقيون مصالحهم؟ وما إمكاناتهم لتحقيق تلك المصالح؟ وما شكل النظام السياسي القادم في العراق؟ وكيف ترى القوى السياسية العراقية مصالحها في ذلك النظام؟ ولماذا؟ وما تأثير الوجود السياسي الأمريكي على منهجها إزاء الدولة العراقية، كسياسات وأولويات؟ وهل يستطيع العراقيون إحداث تعديل المخلل الذي ينتاب وضع دولتهم؟ وكيف؟ وهل بإمكان العراق الخروج من مأزق علاقات العراق الخارجية غير الإيجابية الناجمة عن وقوعه تحت دائرة التأثير السياسي الأمريكي؟

#### رابعاً: هيكلية الدراسة

سنحاول الإجابة على ذلك عبر دراسة حال العراق، وما يتوقع الوصول إليه خلال المستقبل القريب والمنظور، ثم احتمالات العلاقة بين العراق والعرب، و العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر خسة محاور أساسية، وهي:

- 1. طبيعة الوضع السياسي في العراق.
  - 2. الوضع السياسي الدولي للعراق.
- 3. العراق: الدور الإقليمي والدور العربي القادم.
  - 4. مستقبل العلاقة العراقية العربية.
  - 5. مستقبل العلاقة العراقية \_ الأمريكية.

## طبيعة الوضع السياسي في العراق

## أولاً: تطور أوضاع الدولة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي

ليس ثمة خلاف حول الوضع السياسي في العراق بين نيسان/ إبريل 2003 و28 حزيران/ يونيو 2004، فهناك احتلال عسكري أجنبي لهذا البلد، والشخص الرئيسي الذي تولى شؤون العراق من 6 أيار/ مايو 2003 إلى 28 حزيران/ يونيو 2004 إنها كان بول بريمر، الحاكم الإداري لسلطة التحالف المؤقتة. ألقد تأكدت رسمياً حقيقة الاحتلال في العراق في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في 22 أيار/ مايو 2003، واعترافه "بالسلطات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بمقتضى القانون الدولي المطبق هنا، لهذه الدولة كدولة محتلة تحت قيادة موحدة (هي السلطة). ولم يعط قرار مجلس الأمن هذا الشرعية للاحتلال، بل كان اعترافاً بالوضع القائم فعلياً. فيها أكد قرار مجلس الأمن رقم 1511 الصادر في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 ما

تقدم، إلا أنه تناول الجوانب الشكلية لكيفية قيام سلطة التحالف المؤقتة «بإعادة السلطات والمسؤوليات إلى شعب العراق بأسرع ما هو ممكن عملياً» إلى جانب الدور الأمني المركزي للقوة المتعددة الجنسيات في صون الأمن والاستقرار في العراق.

لقد شهد شهر حزيران/ يونيو 2004 تشكيل أول حكومة عراقية (وجود رئيس للوزراء ورئيس للدولة العراقية) لإدارة البلد. تبلاه إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 1546 في 8 حزيران/ يونيو 2004 يعلن فيه (الفقرة 2) إنهاء الاحتلال، وجدولاً زمنياً (الفقرة 4ج) لإجراء انتخابات مجلس وطني للدولة العراقية، وسبق هذا أن اتفقت سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي (وهو هيئة من 25 عضواً اختارتهم الولايات المتحدة الأمريكية من بين القوى والشخصيات السياسية التي ارتضت إدارة العملية السياسية في ظل الاحتلال، وأريد به تجسيد حالة التعددية العرقية والدينية والطائفية في البلد)، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 على جدول زمني لإقامة حكومة عراقية ذات سيادة. وفي 8 آذار/ مارس 2004 أقر القانون الإداري للدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تالاه في 1 حزيران/ يونيو 2004 تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة (المرحلة الثانية في حياة الدولة العراقية الجديدة بعد مرحلة مجلس الحكم)، واختير الدكتور إياد علاوي رئيساً لوزراء الحكومة المؤقتة، والشيخ غازي الياور رئيساً مؤقتاً للعراق. وفي 28 حزيران/ يونيـو 2004 سلمت سلطة التحالف المؤقتة رسمياً السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، وأُعلن أن الاحتلال قد انتهى. وقد أجريت انتخابات المجلس الوطني العراقي الانتقالي (المرحلة الثالثة في حياة الدولة العراقية الجديدة)،

يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2005، بمشاركة نحو 59٪ من مجموع الذين يحق لهم حق التصويت.

أما المرحلة الراهنة في حياة الدولة العراقية، والتي يتوقع أن تستمر حتى نهاية عام 2009، فقد ابتدأت عملياً بالتصويت لمصلحة الدستور العراقي الدائم في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، أعقبه انتخابات 15 كانون الأول/ ديسمبر 2005 التي شُكلت على أساسها حكومة تعمل بموجب ذلك الدستور. وانتهت هذه الانتخابات إلى صعود ثلاث قوائم رئيسية هي: الائتلاف العراقي الشيعي بـ 128 مقعداً، والائتلاف الكردستاني بـ 53 مقعداً، وجبهة الحوار بـ 44 مقعداً، وأسندت مهام رئاسة الحكومة إلى الدكتور إبراهيم الجعفري.

وهنا نتساءل: هل ملك العراقيون تسيير أمورهم بشكل مستقل؟ الواضح أن هذا لم يحدث. ويعبر عن ذلك الدكتور عبدالجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد بالقول: إن العملية السياسية الجارية في العراق لن تنهي الاحتلال الأمريكي للعراق، "وأقصى ما تستطيعه أية حكومة عراقية تنتخب في مثل ظروف العراق هو تقليص الوجود الأمريكي العسكري وليس السياسي، أما إذا حصل وتقليص الوجود السياسي فهذا يعني أن الولايات المتحدة أصبحت مؤسسة خيرية عالمية تضحي بأبنائها وتنفق أموالها لصالح شعوب العالم ومنهم الشعب العراقي". وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: هل سيملك العراقيون القدرة على ذلك في المستقبل أو أن البيئة الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً) سيكون لها القول الفيصل في تحديد شأن العراق؟ وما حجم تدخل البيئة الإقليمية في هذه القيضية؟ إن

هذا يدفعنا إلى ضرورة معالجة الوضع السياسي الداخلي بموضوعية، وبيان حجم تأثير البيئة الخارجية عليه؛ حتى نكون منصفين في تقدير الوضع السياسي لهذه الدولة، وبيان علاقاتها المحتملة في المرحلة القادمة.

### ثانياً: إشكالية السلطة المؤسسة على الولاءات الفرعية

مما لاشك فيه أن العراق يتمتع على صعيد البناء الداخلي بالتلون؛ إذ صب في هذا المجتمع الكثير من الأعراق والأديان والطوائف ليخرج منه مزيج معقد جداً، تعقدت معه شبكة الهوية العراقية أكثر فأكثر. قد يقول قائل: إن هذا حال بقية المجتمعات في العالم، ولكن ليس الأمر على هذا المستوى من التعقيد الذي وصل إليه المجتمع العراقي. وإذا نظرنا في الموروثات الموجودة لدى أغلب العراقيين (في التفكير والسلوك) رأينا العنصرين الأكبر، وهما: الموروثات العشائرية، وقد طغى كل منها حتى على الكفاءة، وتارة تغلب موروثات على أخرى لدى بعض قيادات القوى السياسية (في ظل التداخل بين الواقع العشائري والطائفي في العراق). 3

الانتخابات التي أجريت في 30 كانون الثاني/ يناير 2005 كشفت بدائية التفكير السياسي لدى العراقيين، فالتحالفات بين القوى السياسية كانت هشة، وحكمها مبدأ واحد، هو: الصعود وتأكيد الوجود الطائفي أو العرقي أو الديني فقط، والعدد الضخم من الحضور (111 تنظيماً سياسياً وائتلافاً مشاركاً في الترشيح والتنافس على مقاعد المجلس الوطني المؤقت) آنذاك أفاد وجود انقسام حاد بين العراقيين، ثم قابله وجود إحجام عن المشاركة في الانتخابات على أساس طائفي بنسبة 41٪ من إجمالي من يحق لهم التصويت.

وأخيراً - مع ما أفرزته الانتخابات من نتائج - سُيِّر فيها الإنسان العراقي اكثر مما خُيِّر، طرحت مسألة ضرورة ضمان تمتع الدستور العراقي بالسرعية، واعتهاد نظام التوافق في توزيع المناصب السيادية، مادام من فاز بالانتخابات لا يستطيع محارسة دوره في إدارة البلاد. كما أن الأكراد طرحوا برنامجاً سياسياً واضحاً يتضمن المطالبة بتولي منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الموزراء، وتبقى مسألة انفصالهم عن العراق خاضعة لضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يجب أن نتذكر أن العراق يمر بظروف غير طبيعية، وأن من يتصرف به قوى سياسية لا تملك مشروعاً وطنياً متكاملاً في المطلق؛ حيث إن ولاءها للذي أسهم في تقديمها إلى الواجهة، أو ضغط لأجل اختيارها (الولايات المتحدة الأمريكية، أو إيران، أو إسرائيل...). وأن دول العالم لا تسمع عن العراق رأياً أو موقفاً مستقلاً.

ولا تكاد انتخابات 15 كانون الأول/ ديسمبر 2005 تختلف عن نظيرتها السابقة من حيث الاحتكام إلى النزعة الطائفية أو العرقية أو الانتهاء العشائري في الترشيح والتصويت. فقد شُحن الإنسان العراقي عاطفيا بدعاوى الآخر المتهايز العدو، فأصبح لا يفكر بالبرامج السياسية بقدر تفكيره في تحصين ذاته ضمن ولاءاته الأولية، فانتهت النتيجة وفي ظل محتمع تعددي، ودستور لا يتيح تشكيل حكومة دون الحصول على موافقة ثلثي أصوات مجلس النواب (البرلمان) وفقا للهادة 134 ثانياً، الفقرة (أ) من الدستور إلى إعادة طرح مسألة التوافقات في التشكيلة الحكومية وتوزيع السلطات.

والمسألة التي تطرح نفسها الآن هي: 4 تأسيس كيان سياسي لا يقصي بعض الأطراف عمداً، بحيث تستمر سياسة تصفية الحسابات الطائفية والعرقية. ولا نعتقد أن العراقيين سيحالفهم أي نجاح، في تأسيس بلادهم من جديد إذا ما حمل كل طرف أجندة عمل خاصة به، معبراً عنها بحزب سياسي، فأي عارسة تحول بعض الأجندات المتطرفة إلى برامج عمل سياسية من أجل مصالح فتوية عرقية أو طائفية ستؤدي إلى المزيد من الصعوبات في إدارة الدولة العراقية، وربها تدفع نحو الحرب الأهلية؛ إذ مازال أغلب العراقيين يضعون المصالح الفئوية وقيضاياها ومستقبلها أولاً. ولا شك أن المسلك أسئلة تطرح من قبيل: هل يمكن اعتباد العراقيين على أنفسهم في تأسيس دولة؟ وهل العراق قاب قوسين من الديمقراطية؟ وهل ستحسم مشكلاتهم صناديق الاقتراع؟ وهل يمكن أن يعيشوا أحلاماً وردية بالتغيير؟ وهل يتم تجاهل وهل تمثل البلد نخبة رائعة من المفكرين والمبدعين والمثقفين؟ وهل يتم تجاهل نسبة الأمية والجهل المرتفعة جداً في العراق؟

لقد تركت الحكومات العراقية المتعاقبة شعباً محملاً بأعباء ثقيلة، شعباً له تعقيداته. فشمة سياسات خاطئة مورست في تكوين العقلية العراقية التي تميل دوماً نحو الانتهاءات الضيقة (غير الموضوعية من حيث التعصب لها) وتبديل المواقف والأمزجة.

أما من حيث التفكير والاعتقاد الديني \_الطائفي ذوا المضمون السياسي، فيعيش العراقيون في أغلبهم مرحلة انغلاق فكري \_ديني منسوج من الموروث الثقافي المحافظ الذي تحجر منذ ألف عام، وأصبح عقيدة واحدة، ومذهباً واحداً، وحكماً سياسياً واحداً، وفرقة ناجية واحدة. ويدعم ذلك

انغلاق المؤسسة الدينية التي تشرع للحالة السياسية، فكلتاهما شكل لانغلاق واحد متهاسك من الدين والسياسة. الانغلاق الديني يستعمل تفسيراً للشريعة لتحقيق الثبات الاجتهاعي، وكأداة للسيطرة والتخويف، ويطبق قانون الردة ضد المعارضين السياسيين والمفكرين والناقدين لمأساوية المجتمع العراقي.

ويتداخل الانغلاق الديني مع الانغلاق السياسي والانغلاق الاجتماعي في انغلاق واحد سميك. الانغلاق الديني يمد الانغلاق السياسي بشرعيته، والانغلاق السياسي يستعمل الانغلاق الديني لتثبيت قواعده، والانغلاق الاجتماعي يعد له المجتمع ما غلفه الانغلاقان الديني والسياسي عبر التاريخ. ويلاحظ أنه يتولد من كل ذلك منظومة واحدة من القيم، سواء لدى الإنسان أو المجتمع العراقيين: أخلاق القرية، وكبير العائلة، ورئيس العشيرة، والحرص على التقاليد، وتقريب الأقارب (أبناء الطائفة أو العشيرة). وهذه التعبيرات كلها كلمات حق يراد بها باطل، وهو استمرار الانغلاق، ووقف الزمن، وتكفير الخارجين على السلوكيات الطائفية القائمة، وتكفير كل من يعرف أن الأفكار المنغلقة ليست كل ما في العالم، أو يدعو إلى محاكمتها، ويوقمن بأن هناك عالماً خارج دائرة ذلك التفكير الضيق، ويتبنى نهاذج بديلة أو نقيضة.

ويفرض الانغلاق نفسه وينشر سطوته على التنشئة، التي تهدف إلى طاعة أولي الأمر، وتدعو إلى طاعة الإمام؛ فالخروج على النظام فتنة، وتعتمد التنشئة على الحفظ والتلقين لمذهب واحد وعقيدة واحدة تعتمد على طاعة النصوص والالتزام بحرفيتها، وتقليد السلف واتباع الأئمة. وما يحدث في التنشئة يحدث في الإعلام بشكل حاد منذ التغيير السياسي الذي

#### العراق: قراءة لوضع الدولة ولعلاقاتها المستقبلية

حصل عام 2003. نظام الحكم (الديني) أنموذج لكل النظم، واللافتات والإعلانات في المساجد، والجامعات، ومعاهد العلم... كل ذلك من أجل السيطرة على الرأي العام، واحتجاز العقل رهينة للانغلاق.

إن أي رؤية للواقع الفكري والثقافي في العراق، من الحرية الأكاديمية إلى البرامج الأخرى، ينبغي أن تتم على خلفية واقع أن البلد وشعبه هما تحت احتلال عسكري، ووجود القوات الأجنبية، وافتقار عام إلى الأمن والخدمات، وتحول سريع في التضاريس السياسية، كل هذا خلف سياقاً سريع الاشتعال ومسيساً للتراث الثقافي العراقي والجامعات ومراكز الأبحاث. وحقيقة اعتماد القوى الرئيسية على السلطات الأمريكية، وبعضها على إيران؛ من أجل الأموال والأمن وإدارة الدولة العراقية. وهذا الوضع مرهون أولاً وقبل كل شيء بمصالح أيديولوجية واستراتيجيه أمريكية. ومروكية. ومروكية واستراتيجيه أمريكية. والمدولة العراقية واستراتيجيه أمريكية.

وحدها الملاحظة قادرة على رصد تجليات العقل العراقي وسلوكيات العراقيين في مرحلة الاحتلال؛ فالوضع الثقافي يشهد التيه واللغة المفرطة في عنفها، يزيده عدم وضوح صورة المستقبل والرغبة في ملء الأنموذج الجديد بقيم معينة. والأمر يمكن تفهمه ببساطة إذ استعدنا الأثر النفسي الكبير الذي تركه التهميش والمحو والتهديد من قبل السلطة السابقة؛ فقد ساعدت تلك السلطة على توليد سات شخصية وعقلية سلبية لأجيال من العراقيين.

إن الحديث عن الإقصاء الطائفي بات يفرضه الواقع المعاش حالياً في العراق، كما تفرضه دعوات الوصول إلى الأمن الاجتماعي والسياسي؛ إذ ساد المجتمع العراقي نوع من الارتباك في أثناء حكم الرئيس العراقي السابق

صدام حسين؛ لأن طبيعة تكوين النظام كانت غريبة عن المقاييس الاجتماعية والسياسية. فالعنف الذي مورس لم يكن بفعل طائفي خالص، بل بدوافع سياسية، أهمها في الغالب الفزع من ضياع السلطة. وليس من الغريب على عامة العراقيين أن تختلط عليهم الأوراق، فلا يستطيعوا الفرز بين المسألتين. فالفكر العراقي الاجتماعي للسياسي يتميز بظاهرة التعميم، وتوسيع رقعة الفعل ليشمل مجموعة من الناس، وقد يصدر التعميم في بعض الأحيان بشكل عشوائي، وفي حين آخر بشكل غرضي، فالمجموع يؤخذ بجريرة فعل فرد يحسب على أبناء هذه المجموعة.

واليوم نلاحظ أن الثقافة العراقية صارت تفرض الانتقاء الطائفي؛ بمعنى علو المكانة للطائفة والعشيرة؛ إذ يجلب المسؤول أقاربه، ويبعد الآخرين أو يقصيهم بناءً على هذا الاعتبار. لقد خرجت صيغة مجلس الحكم المعتمدة على نسب معينة وتوزيع طائفي غير مدروس لدى الدوائر المسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تملك تصوراً واقعياً عن التكوين الاجتماعي والتكوين الديني للمجتمع العراقي، معتمدة في ذلك على نصائح (بعض الساسة الجدد في الساحة العراقية بمن كانوا خارج العراق)، و أقوال تتحدث عن إحصاءات وأرقام افتراضية لنسب السكان؛ بهدف الوصول إلى ديمقراطية ترضي الطوائف، فكان أن أبرز هذا مشكلة وضخمها. ثم نجد أن من اختيروا خضعوا لاعتبارات ومساومات كانت طوائفهم بعيدة عنها، ولم تستطع خضعوا لاعتبارات ومساومات كانت طوائفهم بعيدة عنها، ولم تستطع التخابات المجلس الوطني الانتقالي في 30 كانون الثاني/ يناير 2005 أن تلغي المعيار التوافقي، وأكثر ما يخشى منه هو تكريس ذلك وإقراره في المراحل اللاحقة.

ونتحدث عن هذه الخشية بفعل سياسات الأمر الواقع المعتمدة في العراق، فالدستور العراقي حوَّل مسألة اختيار رئيس الجمهورية إلى البرلمان وليس الشعب، وحدد اختياره بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وجعل مسألة اختيار رئيس للوزراء مشروطة بذلك. وفي ظل التعددية المجتمعية والسياسية، لا يمكن أي كيان سياسي الحصول على هذه النسبة؛ لذا تتجه الأنظار إلى القبول بمبدأ التوافقية، وما يدعم ذلك أن إعلام الدولة العراقية الرسمي تحدث بمجمله عن تفضيل رجال شيعة فقط لمنصب رئيس الوزراء، وأجرى في ذلك أكثر من استطلاع للرأي، وعلى أساء محددة، وفضل للأكراد والعرب السنة حصراً منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. كيا أن الواقع العراقي في ظل المراحل الممتدة من حكومة إياد علاوي في حزيران/ يونيو 2004 وحكومة الجعفري في نيسان/ إبريل 2005 وحتى الحكومة المنشأة في 2006 وحكومة السياق.

والأخطر من كل ذلك أنه وفقا للهادة 9 من الدستور سيكون لكل منطقة جيشها؛ فالمادة تشير صراحة إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتكون من مكونات الشعب بها يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء. وفهم هذا الأمر بطريقة ملتوية ومغرضة عندما أعيدت هيكلة المليشيات الكردية لتكون الجيش العراقي والجهاز الأمني في كردستان، ومنظمة بدر الشيعية لتكون جيش العراق وجهازه الأمني في وسط العراق وجنوبه وبانتظار انخراط مليشيات جيش المهدي فيه، وتشير معلومات إلى قبول أمريكي بأن تكون التنظيات المسلحة في المناطق الغربية جيش العراق وجهازه أربكي بأن تكون التنظيات المسلحة في المناطق الغربية جيش العراق وجهازه ألأمني في تلك المناطق. وكل من التشكيلات المذكورة لم يخضع

طوال العامين الماضيين في إطار مناطقه، في الغالب، لأي ارتباط على صعيد الأوامر أو العمليات بوزارة الدفاع أو الأمن القومي أو الداخلية، وإنها لإمرة قياداتها الحزبية، أما على صعيد العمليات الاستراتيجية فإن التنظيمين الشيعي والكردي خضعا لسلطة القوات الأمريكية. وأما على صعيد الرواتب فأفرادهما يتقاضونها من الحكومة المركزية. بل إن وزارة الداخلية صارت مع مستهل عام 2006 تملك ثلاثة ألوية شيعية خالصة على صعيد القيادات، ويتم الترتيب لإنشاء لواء للعرب السنة.

إن ما تقدم يدفعنا إلى التساؤل: ما سر بروز الطائفية في العراق إلى حد الانفجار؟ قبل أكثر من عقدين، تقريباً، تراجع دور الدين والطائفية في الحياة الاجتهاعية، وقبل ذلك عُدًا عقبة في وجه نظام الحكم؛ فمن كان متفائلاً بمستقبل العراق رأى أن الطائفية قد انتهت بانتهاء ما كان يعتقد به طوال أكثر من ألف عام تقريباً، وأن المجتمع العراقي أمام فراغ كبير يحتاج إلى ما يملؤه. لكن الخطأ في تلك التقديرات هو الاعتقاد أن الطائفية بشكل مطلق قد انتهت، ولم تستطع التقديرات أن تقف عند أن الطائفية المكره عليها إلى أقصى الحدود سوف تنهض على أنقاض الطائفية السابقة بشكل يتعارض ومقتضيات العقل والموضوعية، خصوصاً مع وجود متغيرين، هما: الدفع القوي من دول الجوار لهذه الظاهرة، وسيادة الجهل والتجهيل بين أغلب المواطنين العراقيين.

هذا ما حصل في العقد السابق، ثم جاء العقد الراهن لكي يؤكد هذا المنحى في "التطور". فالواقع أن سيادة المارسة الطائفية؛ أي ممارسة الطقوس والشعائر والإقصاء السياسي على أسس طائفية بعد الاحتلال، بدا وكأنه

يعطي احتمالات عدة؛ ليس بشأن نهاية الدين وسقوط حكم العقل، وإنها بوضع الدولة العراقية ذاتها موضع التساؤل. ففي مرحلة بدء الاحتلال طرأ نوع من التحول على نفسية العراقيين؛ إذ أخذوا يعودون إلى الطائفة والبحث عن الطقوس بكل السبل، ومحاولة تأطير عمل المؤسسات بالروح الطائفية. فالعودة لم تكن إلى الدين الإسلامي بالمعنى التقليدي للكلمة، وإنها إلى شعائر طائفية؛ لذلك شهدنا إقبالا واسعاً على رفض فكرة الحوار البناء مادامت الثقة عائبة، والاعتقاد بأن فرص الاستحواذ والسيطرة مفتوحة، وأن التنازل عن مكتسبات الأمر الواقع غباء. كها أن العراقيين راحوا يبحثون عها لا يتجاوز ماديات السلطة والحكم، ورفض مناقشة فكرة ما الذي يريده الخالق، وما عاية الرسالات السهاوية. وهنا يبدو أن المعرفة قد استنفدت طاقاتها بدورها في اختراق العقلية العراقية، بعد أن رُفضت ورُفض معها تحكيم العقل.

لقد أصبح توجه الإنسان العراقي مقبولاً عندما يوافق حكم الطائفة، أما ما خالفها فهو مرفوض. فالعلم تحديداً يؤدي إلى تدمير الفكر الطائفي في أي حوار جاد، فهو قد ينتقص آراء طائفة مثلها يؤدي إلى إعلاء شأن آراء طائفة أخرى. (ولا نعني هنا آراء طائفة ما إنها آراء الفئات المستفيدة من التمسك بالفكرة الطائفية). لهذا السبب، نجد أن العراق الذي ابتعد عن الفكر الطائفي قبل عقدين أخذ يعود الآن إلى الأشكال الطائفية التي سادت في العصور الوسطى؛ حيث الانغلاق والتعصب وتحقير الآخر، مادامت ظروف التعلق بها ميسرة. والعقليات التي تنورت وتعقلنت واهتدت للموضوعية ولم تعد تستطيع العودة إلى الوراء وجدت أن حكم العقل صار غير مقبول، وخلافه الفئات التي وجدت أن الحكم للقوة والعصبيات.

لم يستطع أغلب العراقيين توليد مفاهيم جديدة لظاهرة الطائفية والجدل العقلاني والموضوعي بشأن الآراء الدينية التي لم تحكم بنصوص صريحة محكمة. ولا نريد محاسبة عامة القوم حول تجاوز المحكمات من النصوص والعبادات، أو الاعتداء على حرمتها، لكننا نتساءل: ما الذي طرأ على الوعي الديني/ المهارسات الطائفية في العراق؟ تساعدنا الإجابة على فهم سر الصراع الجاري حالياً فيها بين الطوائف المحسوبة على الإسلام، أو قل: فيها بين الجاعات الأصولية المتطرفة في تلك الطوائف؛ لكي نكون أكثر دقة وضوحاً.

لقد طرأ، خلال بضع سنوات، انقلاب كبير على المهارسات الدينية في العراق. فالفرد أصبح خاضعاً لمقاييس الجهاعة أو الطائفة التي ولد فيها، وأصبح يتلقى التعاليم التي تقول له ما ينبغي فعله أو عدم فعله، من رجل الدين هذا أو ذاك، ولم يعد يشكل قناعته بنفسه، وبشكل عقلاني، وبعد غربلة وتمحيص. بمعنى آخر، ما يتلقاه بشكل سلبي من طفولته ومن آبائه وأجداده أصبح حقيقة مطلقة بالنسبة إليه، كها كان يحصل في القرون الوسطى. وأصبح يفرض عليه الانتهاء إلى هذه الطائفة أو تلك من دون إرادة واعية أو قناعة شخصية عقلانية، على هذا النحو ابتعد أغلب العراقيين عن الدين، وأصبحت الطائفة (الآراء والمرجعيات) تفرض نفسها عليهم من فوق، بوصفها كتلة واحدة مقدسة لا تناقش ولا تمس، والإنسان يعيش داخلها ويجد نفسه محكوماً بها من المهد إلى اللحد. أقالفرد العراقي بات يحاسب على أساس طائفته، وينظر إليه عضواً في طائفة ما، وليس مواطناً عراقياً. هذا الشيء يفترض به أنه قد انتهى، وأن يكون الفرد غدا حراً في الانتساب إلى الشيء يفترض به أنه قد انتهى، وأن يكون الفرد غدا حراً في الانتساب إلى

المذهب الذي يختاره بمحض إرادته، أو عدم الانتساب إلى أي مذهب على الإطلاق، دون أن يعني ذلك أنه قد تخلى عن الإيمان بالخالق، أو سقط في دائرة الإلحاد، مادامت الغاية مرضاة الخالق، وليس اعتماد مذهب معين.

ويأتي انشغال العراقيين بانتقال السلطة في ظرف حضور فاعل للانتهاءات الفرعية، وغياب المشروع السياسي الوطني. لقد تحقق بعض التقدم في بنية النظام السياسي في المرحلة السابقة، عندما أخذت الاعتبارات الوطنية تفرض نفسها، ولما جاء الاحتلال تحت شعار الدولة الحديثة لوحظ أن أهم مكتسبات المرحلة التاريخية السابقة قد قُوض، وظهرت فكرة التوافق والمحاصة الطائفية، فكان القهر والتصفية على من لا يرضى أن يدرج اسمه في تكريس هذه الحالة في تاريخ البلاد. وفي الوقت نفسه تم تكريس التبعية للقوة العظمى، بعد أن اصطدم أطراف في الطوائف والملل بعضهم ببعض، وجرت تصفيات لبعض الرموز بتأثير الدهماء من الناس، أو بفعل مواقف أطراف خارجيين لهم حساباتهم في عراق الغد، وتُرك المدين وحده دون ظهير، فأصبح الجميع مشغولين بحصتهم من البلاد، فكل واحد يحاول أن يجعل الولايات المتحدة الأمريكية سنداً له، أو في أقل تقدير دول الجوار سنداً له، أو

مع ذلك لم يلتفت العراقيون، إلى إعادة بناء موروثهم الثقافي الذي استمر مع ذلك لم ينيته التقليدية؛ حيث تحارّب العلوم العقلية، ويهارّس الاقتصاد في الاعتقاد. لكن هل حاولت النخبة إثارة الأذهان والعقول، وإحداث اليقظة الضرورية للوصول إلى مستوى أفكار عصر الصناعة على الأقل، وليس أفكار عصر ما بعد الحداثة؟ إن الانبهار بالتعصب عام وسائد، ولم يستطع

الوافد الغربي أن يحل محل الموروث القديم الذي ظل محافظاً في مجمله، بالرغم من محاولات النظام السابق صوغ إسلام توافقي في إسناد حالات الاستبداد. وكذلك تضاعفت الردة في استخدام العقل لمصلحة النقل، فصارت الكبوات المستمرة للنهضة الفكرية العراقية إلى أن أدت إلى ضياع المكتسبات الفكرية للنخبة القائمة (سواء على الوافد الغربي أو حتى على الموروث الأصيل) في إعهال العقل. وتحولت ليبرالية بعض الناس تدريجياً إلى تغريب صريح، وانقلب مشروع الإصلاح الديني تدريجياً إلى سلفية، بعد إخفاق جهود التقريب بين الطوائف، وكانت في الأحرى رغبة أغلب الزعامات الطائفية في عدم إحياء الإصلاح الديني، وتحويل العلم والعلمانية إلى خرافة أو شذوذ.

لم يحاول المثقفون الوطنيون إشاعة عناصر الثقافة الموضوعية، و البدء في نهضة عراقية مع المفكرين المخلصين لقضايا المشروع الوطني أو حتى الديني. لقد حاول بعض الناس إطلاق مشروعات وطنية، بعد تشكل مجلس الحكم وثبات طائفيته، لكن تلك المشروعات كانت نخبوية من الطبقة الوسطى، ولم تؤثر في عامة الناس، ولم تتحول إلى برامج ثقافية واجتماعية وسياسية شعبية؛ لأنها جزء من الواقع السياسي العراقي الذي يسعى بعض الناس لمحاصرته أو تغييبه. كما أن تلك المحاولات جاءت في أحيان أخرى ردَّ فعل ضد التهميش الذي لحق بهذه النخب، أكثر منها دعوة جدية للمشروع السياسي الوطني. وقد طرحت كل من كتلة الصدر الثاني، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية إقامة جمهورية إسلامية يهيمن عليها رجال الدين في العراق، وإن كان هناك اختلاف فيها بينها في الاستراتيجية المعلنة؛ فقد دعا مقتدى الصدر في منتصف تموز/ يوليو 2003 إلى إقامة حكومة وجيش عراقيين، بديلين عن

الحكومة التي عينتها الولايات المتحدة الأمريكية، بينها أكد السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للشورة الإسلامية، أن العراقيين سيختارون أولاً حكومة تعددية، ولكن في الأجل الطويل ستتجه الغالبية الشيعية نحو جهورية إسلامية.8

لقد اشتدت الطائفية بعد تحطيم الأمل في التحديث في إطار مشروع وطني على أثر الحرب العراقية \_الإيرانية، وحرب الخليج الثانية، ثم احتلال العراق، فطغي الموروث الطائفي على الوعي الثقافي، وهذا الموروث الطائفي حاضر حضور البطالة والفساد والقهر والفقر، إن لم يكن أكثر حضوراً لأنه هو الذي يحدد التصورات، ويضع معايير السلوك؛ إذ أخذ يؤثر في الجهاعات وعامة المحكومين. والجماعات تعتمد عليه لإضفاء الشرعية على وجودها إذا ما نقصتها الشرعية المستمدة من الاختيار الحر للناس، فتملأ المتوافر من أجهزة إعلام ودعاية بالبرامج الطائفية؛ استجداء لعواطف الناس. فهناك حدثان رئيسيان - مثلاً - دفعا بعض الشيعة في العراق إلى التطرف والفظاظة، فالإجراءات البعثية الصارمة ضد أي نشاط سياسي شيعي وفق الأنموذج الإيراني أواخر عقيد السبعينيات وعقيد الثمانينيات من القيرن الماضي، وسمحق "انتفاضة" عام 1991، وما تلا ذليك من اضطهاد، وحتى مذابح جماعية، ضد الشيعة الذين حملوا السلاح ضد النظام السياسي جنـوب العراق؛ أكسبت الأفكار الخمينية نتيجة لذلك مزيداً من القبول لدى الجيل الشاب الذي قهره الفقر واليأس أكثر مما كان يمكن أن يحلم به علمانيون منتمون إلى طبقة وسطى؛ مثل أحمد الجلبي، 10 ويرفع بعضها هذا الموروث لتقويض المنافسين. " وترفع شعارات مثل: الحاكمية للخالق ضد حاكمية

البشر، والإسلام هو الحل ضد الأيديولوجيات العلمانية للتحديث (الليبرالية، والقومية، والشيوعية)، وتطبيق الشريعة (الإسلامية). واشتدت مظاهر الطائفية في الحياة اليومية في عادات اللباس والطعام والعلاقات الاجتماعية. والسؤال الآن هو: هل يمكن البدء من جديد في إرساء قواعد نهضة عراقية؛ وذلك بإعادة بناء الموروث الثقافي العراقي ونقله من الطائفية إلى التحرر، ومن التقليد إلى التجديد؟

لنبدأ من انتشار ألقاب التعظيم في موروثنا الثقافي القديم، وفي حياتنا المعاصرة، فقد ورثنا ألقاباً دينية، تقوم على التعظيم والتفخيم والإجلال إلى حد التقديس والتأليه. ولا نريد الجزم بأنه لا مخلوق يتجسد الإسلام فيه تجسداً كاملاً؛ فالإسلام منهج، والمسلمون أدواته. وقد انعكس ذلك في حياة العراقيين اليومية الدينية والسياسية، فذاعت الألقاب، وانتشرت عبارات التفخيم والتعظيم: (صاحب السيادة)، و(صاحب الجلالة)... وكلها مستعارة من صفات الخالق. وأخذ قادة الأحزاب والجاعات السياسية والطائفية ألقاباً مشابهة، تتراوح بين الرئيس، والزعيم، والقائد، والشيخ، والأمير، وولي أمر المسلمين، وحجة المسلمين. 12

والأكثر مما تقدم رفض لمفهوم النسبية، وتقديس غير مسوغ للشمولية والاستبداد. فكم من العراقيين ممن يتحدث عن غيره عبر إطلاق عبارة مثل: نحن، جميعاً، كلنا... ولا يستطيع التحمل والقبول لرأي يقول: أعتقد، ربها، يحتمل... ولننظر - مثلاً - إلى الشعارات المرفوعة في طرقات المدن والأزقة، فهي غالباً ما تبدأ بالعبارات الآتية: الشعب العراقي يدعو (...) إلى (...)؛

بحيث تكون العبارة موهمة للمراقب بأن هذا الـشخص أو ذاك، موكـل عـن جموع الشعب العراقي، على حين إنه قد صادر آراء الآخرين، وتعمد تغييبهم.

مانزال - في العموم - لا نجد المرجعية التي تؤطر العقل السياسي العراقي في النظام المعرفي، أو في المخيلة التاريخية. وفيها يتعلق بهذه الأخيرة نجد أنها خيالية مليئة بالمآثر والبطولات وأنواع المعاناة، كما يسكنها عدد كبير من رموز الماضي وأشخاصه، وهذا ما نجده في الخيال الطائفي والخيال العشائري.

هذه هي حال طبيعة السياسة أو أرضيتها في العراق، بينها يقتضي بناء دولة القانون والمؤسسات ممارسة السياسة بأقل درجات تدخل التراث والدين. والفرق واضح بين سيادة نظام معرفي من المفاهيم والإجراءات التي تجعل ممارسة السياسة ميداناً للمعرفة العقلية، في مجال تكوين الدولة وتطورها، وبين أن يحكم السياسة الخيال والتصورات والرموز والدلالات؛ فيصبح العمل السياسي مجالاً تسود فيه حالة الاعتقاد واللاشعور لدى الجاعة، أو ربها حتى أعمال الشعوذة. وبالنتيجة تصير العاطفة هي التي تلازم الخطاب السياسي وليس العقل.

والنتائج المترتبة على هذا الفرق عظيمة: فالعنف السياسي، وعدم الاستقرار، والصراع ليس من أجل رقابة السلطة ولا الحد منها، ولكنه من أجل الاستحواذ عليها أو إزاحتها والحلول محلها. وهذا ما نلاحظه على سلوكيات معظم الأحزاب السياسية العراقية، فسلوكها هو رفض أحدها للآخر مادام معظمها غير مؤسس على مبادئ، ولكنه مؤسس على التعالي بأسهاء وأنساب، وأن فوز أحدها بالسلطة يفيد إقصاء الآخر، والإقصاء غالباً

ما يعني القتل، ومن ثم في ظرف عدم وجود الآخر، لا توجد مراقبة على أداء الحكم، ولا توجد بدائل؛ ومن ثم يصيب الأداء السياسي للنظام السياسي الجمود، مقارنة بالنظم الديمقراطية.

تكمن المشكلة السياسية العراقية بالهروب من الاعتراف بشكل أو بآخر، بإشكالية السلطة القائمة على الولاءات الفرعية والعصبية. وغياب المواطئة، على مستوى القاعدة، وتظهر إفرازاتها عند القمة في غياب التداول السلمي للسلطة، ورفض فكرة المساواة. والعصبية للولاءات الفرعية تعني وجود فطرة عمياء، والحاجة إلى الأعوان للسيطرة. وهي قائمة على التمييز بين البشر وفقاً لمقاييس عرقية وطائفية مثيرة للجدل، والفرقة والاقتتال بين الأفراد، وبذلك تكون مفسدة للدولة، وأداة تدميرها الداخلية، إذا لم تتفق المصلحة الحاصة هذه العصبية أو تلك، وإن كانت المصلحة الخاصة غير موضوعية.

وإذا ما أخذنا مجلس الحكم الانتقالي الذي شكل في 13 تموز/يوليو 2003 من أطراف، لهم مناصرون بشكل واسع في البلاد، فسنجد أنه لم ينجح في معالجة المسائل الدستورية المبدئية في العراق، ولم تستطع أطرافه الاتفاق إلا على خطوط رئيسية عادة، وفي اللحظة التي قامت فيها محاولة لمناقشة التفاصيل؛ مثل طبيعة المناطق الفيدرالية في العراق وعددها وحدودها، ساد الانقسام، وأرجئت مسائل أساسية كثيرة، وعكست وثيقة "الانتقال إلى الديمقراطية" تعارضاً مع وقائع عراق ما بعد الحرب، وخاصة الهوة بين عراقيي الداخل وأولئك الذين عادوا من الشتات، بمن فيهم القيادة الكردية. 13

هل تكمن المعالجة في إنكار ذلك؟ بعض الناس أصبح يبحث عن مسوغ من خلال ربط الكوارث الناتجة من هذه الآفة، إما بلوم السياسة الأمريكية، أو تآمر الغرب والصهيونية. وبهذا التسويغ تصبح العقائد والأيـديولوجيات الستار الذي تختفي فيه العصبية وتحتمي، ولتنأى عن أي محاسبة أو أي تغيير. بمعنى آخر، هناك رفض لمناقشة حقيقة إشكالية السلطة، حتى لا يتم التعرف على حقيقة العصبية المتخفية خلفها، ومن ثم، حتى لا تتم محاصرتها. ولنأخـذ - مثلاً - إشارات الأستاذ محمد السعيد إدريس في تحليله لأبرز تـصريحات الزعماء الشيعة وخطبهم في العراق إلى أن هذا التكوين المهم في العراق قـ د ربط نفسه في علاقة طردية موجبة مع تكوين الاحتلال، والسعي للوصول إلى السلطة. فالسيد السيستاني والسيد كاظم الشيرازي (الحائري) والسيد محمد خاتمي... أشاروا صراحة إلى أن المواجهة مع القوات الأمريكية في الوقت الراهن ليست في مصلحة الـشيعة، "وأن أولويـة الـشيعة الآن ضـان تمتعهم بالامتيازات التي تتناسب مع نسبتهم في الشارع العراقي (أي السلطة)". لذلك لاحظنا إشارات عنيفة ضد السيد مقتدى الصدر، الذي ثار تياره ضد المارسات الأمريكية. فعزالدين القبانجي اتهم التيار الصدري بأنه «لا يراعي المصالح الشيعية العليا في تصديه لقوات الاحتلال». 14

إن آليات العصبية قد أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في لعبتها. وظهر ذلك من خلال صيغة تشكيل مجلس الحكم السابق، وعملية توزيع المناصب السياسية في الحكومتين المؤقتة والانتقالية. وقد عززت هيمنة المنفيين العراقيين السابقين في العراق الجديد تمثيلهم الزائد في المؤسسات الرئيسية التي أقامتها سلطة التحالف المؤقتة، في مجلس الحكم الانتقالي، ومجلس القيادة المؤلف من تسعة أعضاء، تناوبوا رئاسته شهرياً، واللجنة

الدستورية التحضيرية، ومجلس الوزراء المؤقت، ومن بعدها أسلوب توزيع المناصب السيادية في مرحلة ما بعد انتخابات 30 كانون الثاني/ يناير بين المجموعات الطائفية والعرقية الرئيسية بشكل توافقي.

## ثالثاً: البنية الحزبية العراقية

يمكن تقسيم الأحزاب العراقية من حيث التوجهات السياسية والغايات المعلنة، على النحو الآتي:

## 1. الأحزاب العلمانية

تتوزع هذه الأحزاب على ثلاثة مشارب:

- أ. الأحزاب الإقليمية، أي تلك التي أنشئت على أساس عرقي جغرافي
   كالأحزاب الكردية، والتنظيات العشائرية، والتنظيات المسيحية،
   والتنظيات التركانية...
- ب. أحزاب ما بعد الإقليمية، وتشمل تلك التي لا تقوم على أساس عرقي أو طائفي مغلق، بل إن عملها ونشاطها مفتوحان أمام المواطنين بمختلف انتهاءاتهم. ويضم هذا النوع فئات عدة أمثال الاشتراكيين، والمشيوعيين، والليبراليين... كالوفاق الوطني...
- ج. الأحزاب القومية العربية. وتضم باقي تنظيات حزب البعث (غير المسموح له بأداء نشاطه في المرحلة الراهنة)، والحركة الاشتراكية العربية، والتنظيات الناصرية...

#### العراق: قراءة لوضع الدولة ولعلاقاتها المستقبلية

### 2. الأحزاب الطائفية

تضم في ثناياها جميع الأحزاب التي تدعي كونها إسلامية، فتمثيلها ونشاطها وغاياتها ومضمونها طائفية بحت، كحزب الدعوة الإسلامي، والمجلس الأعلى للثورة، والحزب الإسلامي، وحركة الوفاق الإسلامي...

وفي ظل الفوضى السياسية والحزبية التي يعيشها العراق يمكن التمييز بين أربع بجموعات حزبية (على أساس طبيعة الدعم المقدم، والولاء، والنشاط، وجهة الانتساب) تشكل المجتمع الحزبي الجديد، مع ملاحظة أن الحزب الواحد قد ينضم إلى أكثر من مجموعة واحدة، مثلاً: حزب ذو توجه إقليمي لكنه وطني التوجه والتمويل، وآخر إقليمي التوجه لكنه مدعوم من قوى أجنبية. وهذه المجموعات هي:

- الأحزاب الإقليمية، وأحزاب هذه المجموعة تدعي تمثيلاً لمجموعات عرقية أو قبلية محددة في جسم الدولة. كالأحزاب الكردية، والتنظيات العشائرية، والتنظيمات المسيحية، والتنظيمات التركمانية.
- المجموعات المدعومة من قوى أجنبية دولية، أهمها: الوفاق الوطني، والمؤتمر الوطني، والديمقر اطيون المستقلون، والمجلس الأعلى للثورة.
  - 3. المجموعات الوطنية، أي تلك التي يكون ولاؤها للدولة العراقية.
- 4. الأحزاب القومية العربية، وتضم باقي كوادر تنظيهات حزب البعث النشيطين (غير المسموح لهم بأداء نشاطهم في المرحلة الراهنة)، علاوة على الحركة الاشتراكية العربية، والتنظيهات الناصرية.

#### دراسات استراتيجية

وتدعي كل مجموعة من هذه المجموعات أحقيتها في اختيار القواعد المنظمة للعمل السياسي، وتمثيل العراقيين، وهو ما يتجلى بين فترة وأخرى في اجتهاعات بعض الأحزاب في مؤتمر أو تجمع سياسي، ودعوتها أنها تمثل العمل السياسي والحزبي، برغم اعتراضات عدة، على ذلك؛ ومثالها: مؤتمر العراق للعراقين.

وبدلاً من توحد خطوط العمل السياسي في إطارها العام، <sup>15</sup> أسفرت الخلافات السياسية عن بروز مجموعات تتصارع فيها بينها حول التمثيل السياسي من صغرى حلقاته إلى كبراها، وقد وصلت درجة تصارعها في أحيان إلى مستوى الإقصاء والإقصاء المتبادل، والتصفيات الجسدية. وهذه المجموعات هي:

- تلك التي ارتضت بالوجود الأمريكي السياسي، وتعاملت معه، مادام قد أعطاها "شرعية" المشاركة بتمثيل العمل السياسي "الرسمي" في المرحلة الراهنة؛ و أمثالها: الأحزاب الطائفية والإقليمية.
- تلك التي عارضت الوجود السياسي الأمريكي، ولم تتمتع بأي مشاركة في العمل السياسي جراء هذا الموقف.
- الأحزاب التي تهادنت مع الوجود السياسي الأمريكي وعدته وجوداً مسوغاً مرحلياً، وأن السياسة السلمية هي الكفيلة بإخراجه؛ و أمثالها: الجهاعات التي ترعى فكرة قيام الملكية الدستورية. 16

## رابعاً: جذور العنف في العراق وصوره

لقد أدت السياسة الأمريكية في العراق إلى استياء وتذمر واسعين، خصوصاً لدى المجموعات التي كانت تملك وظائف مهمة في النظام السابق وفقدتها. وهذه المجموعات ليست جميعها بالضرورة من المؤيدين لذلك النظام، وليست جميعها بالضرورة مشتركة في ممارساته غير الأخلاقية. وكان من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكسب إلى جانبها – أو تحيد على الأقل، وإن مؤقتاً – أطرافاً عدة في المجتمع العراقي، إلى حين السيطرة على الأوضاع، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. وليس من الحكمة وضع الجميع في سلة واحدة، واتهام كل من لم يتفق مع المرحلة الراهنة بأنه من فلول النظام السابق، وأن توجه إليه التهم الجاهزة بأنه من عناصر المقاومة، أو من الإرهابيين.

لقد صرح السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله السيعي، رداً على سؤال حول ما يجري في العراق، قائلاً: «دقق جيداً في هوية من يزرع السيارات المفخخة في شوارع العراق، ودقق في هوية الذين يقتلون علماء الشيعة والسنة، دقق جيداً بالذين يفجرون الكنائس، والذين لا يستهدفون الا المدنيين، وأقول لكم بكل صراحة إنكم ستكتشفون بعد حين أن بعض هذه المجموعات تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والموساد، وبصراحة أشد بعضها تديره المخابرات العراقية التابعة (للحكومة العراقية)؛ من أجل أن يفتتن العراقيون...». ويضيف الدكتور خيرالدين حسيب: «المقاومة لا تتداخل مع بعضها، هناك مقاومة حقيقية موجهة ضد الاحتلال

وضد المتعاونين معه، وهناك مافيات وعصابات ابتزاز، وهناك مجرمون وقتلة... يقومون بأعمال ليست المقاومة مسؤولة عنها، وواجب قوات الاحتلال والحكومة المؤقتة أن تقضي على كل هذه الأعمال التي لا علاقة لها بالمقاومة الحقيقية؛ لأنها هي المسؤولة عن حفظ أمن الناس العزل. ونأتي بعد هذا إلى الزرقاوي، والمعلومات المتوافرة أن عدد الموجودين معه لا يزيد عن 200 شخص (ملاحظة: يصل معهد بروكينجز Brookings بأفراد المقاومة العراقية في نهاية عام 2004 إلى 20 ألف فرد). 17 كل شيء يحصل يقال إنه من فعل الزرقاوي وجماعته، وإذا كانوا هم يعرفون – كما قالوا – أن الزرقاوي وجماعته غادروا الفلوجة قبل بدء القتال (في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر)، فلهاذا تابعوا مجزرتهم في الفلوجة قبل بدء مجزرتهم فيها؟». 18

الكلام المتقدم سابقاً وإن كان مصدر ضعفه أنه اقتباسات لأناس يراقبون الوضع من الخارج، إلا أن الوضع العراقي عند قراءته من الداخل سيعكس صورة أخرى، فهو معقد جداً، ولا يمكن التعويل على الإحصاءات العراقية الحكومية أو الأمريكية. فإحصاءات وزارة الصحة العراقية – مثلاً – تقول: إن الخسائر البشرية من العراقيين (القتلى) منذ 1 أيار / مايو 2003 حتى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2004 هو 6324 قتيلاً. وظهرت علينا صحيفة لاندت Landet الطبية البريطانية فقالت: إن إجمالي الضحايا العراقيين يقارب 100 ألف مدني عراقي (مع استثناء حالات الوفيات بين الأطفال جراء سوء التغذية، وما جرى في الفلوجة، ليرتفع العدد إلى أرقام مخيفة). 19 أما ما

لاحظناه في الداخل، فإن كثيراً من العراقيين في محافظة الأنبار (غرب العراق)، وفي بغداد العاصمة، وفي النجف (الفرات الأوسط) قاموا بدفن ذويهم من دون الحصول على شهادات طبية تؤيد حالة الوفاة.

وإذا كنا نشك في إحصاءات لحقائق مادية، فكيف يمكن تصنيف أعمال المقاومة وتمييزها من حالات الإرهاب والعنف الأخرى؟ إن ما ورد في تصريح السيد حسن نصرالله صحيح. وما ورد في كلام الدكتور خيرالدين حسيب كذلك. فأعمال العنف في العراق تأخذ سبع صور؛ وهي:

- أعمال العنف التي تمارس ضد القوات الأمريكية، وينفذها عراقيون وعرب وإسلاميون وافدون. وهناك اتفاق على أنها أعمال مقاومة.
- أعمال العنف التي تمارس ضد المسؤولين العراقيين وقوات الأمن العراقية من قبل عراقيين وعرب وافدين، والرأي الغالب أنها مقاومة.
- أعلان العنف التي تمارسها القوات الأمريكية تجاه المواطنين والشخصيات العراقية عبر الاغتيالات، وعبر تفجيرات، واعتقالات عشوائية... إلخ.
- أعال العنف التي تمارسها قوات الأمن العراقية تجاه المواطنين،
   والشخصيات العراقية عبر الاغتيالات، وعبر تفجيرات، واعتقالات عشوائية... إلخ.
- أعمال العنف التي يقوم بها معظم الأحزاب السياسية (والأخص الطائفية) تجاه بعضها بعضاً أو تجاه المواطنين؛ إما بقصد التصفية، أو

بقصد بث رسالة خاطئة وتوريط جهات أخرى، عبر الاغتيالات، والتفجيرات، والخطف، وإعطاء معلومات كاذبة... إلخ.

- أعمال عنف تقوم بها إيران في العراق؛ إما بشكل مباشر أو بمشكل غير مباشر بواسطة أتباعها، عبر الاغتيالات، والتفجيرات، والتحريض، والخطف... سواء ضد مصالح عراقية أو أمريكية.
- أعال العنف التي تقوم بها دول الجوار الأخرى، عبر التفجير،
   والتحريض، والدعم... ضد مصالح عراقية أو أمريكية.

يصعب عملياً وضع نسب لكل الصور السابقة، فهي تتفاوت بين فترة وأخرى، ومن منطقة إلى أخرى. فالصورة الأولى في أعلى نسبها في الأنبار. والثانية في أعلى نسبها في محافظة ديالى (شرق العراق) وصلاح الدين (شال بغداد). أما الصورتان الثالثة والخامسة فأعلى نسبها في بغداد. والصورتان الرابعة والسادسة عاليتان في بغداد والمحافظات الجنوبية. هذا التصنيف مايزال غير واضح للذي لم يخبر وضع العراق من الداخل. أما من يعمل في إحدى الجهات التي تمارس العنف في العراق فلا يعترف به، لأنه دائماً يكتفي بإلقاء اللوم على تنظيم القاعدة أو غيره، ويكتفي بالنتائج التي تحققت من فعله.

وبالإضافة إلى تلك الصور ذات الطابع السياسي الواضح، تنتشر في العراق كله مافيات قتل وعصابات ابتزاز أسبابها مادية في الغالب، لكنها لا تصل إلى مستوى التفجير أو الاغتيالات أو الاعتقالات الجاعية، بل تمارس الخطف والابتزاز أو القتل ضد رجال الأعمال والأجانب في العراق.

# وعموماً يلاحظ الآتي:

- 1. لقد أدت التصرفات الأمريكية غير المحايدة إلى إسقاط سيادة الدولة العراقية، وإعادة تشكيل العملية السياسية (أطرافاً وآليات) وفق الرؤية الأمريكية. وترتب على ذلك أن جرى استبعاد أطراف عدة من المشاركة في العملية السياسية، وإقصاء آخرين بشكل كامل (أعضاء حزب البعث بدرجة عضو فرقة فصاعداً). 20 وترتب على ذلك استفزاز هذه الفئات؛ إذ إن المسألة تعدت الحرمان من المشاركة في إدارة المؤسسات إلى الحرمان من العمل في مؤسسات الدولة ذاتها، وعدم اعتبارهم مواطنين لهم حقوق المواطنة كاملة.
- وما يزيد المشكلة تعقيداً كما هو ملاحظ عدم وجود قوى إقليمية أو عالمية محايدة في الصراع. فالقوى العصبية المتصارعة تخفع بدرجة أو بأخرى للقوى الإقليمية، التي تدعم هؤلاء الأطراف؛ حتى لا يحدث خلل في التوازن الاستراتيجي الإقليمي في غير صالحها.
- 3. ويلاحظ أن الرأي العام المحلي يتوقف بدرجة مهمة عند مقولة القوى الدينية أو الطائفية، التي ترى عدم حيادية الموقف الأمريكي، وأنها ترغب في إشاعة الفرقة بين العراقيين؛ لإضعافهم والسيطرة على موارد البلاد. ويدعم ذلك وجود عداء تاريخي تجاه الغرب.

لقد جعلت العصبية الحل النزيه والمحايد لمشكلة الأمن وإعادة بناء الدولة صعبين. أما السياسة الأمريكية فقد وفرت الظروف التي تساعد على قلب الوضع العسكري \_السياسي في العراق. فسياسة التفرقة، وتوفير الدعم

لمجموعات سياسية معينة، وإضعاف العناصر الوطنية عناصر أدَّت إلى استفزاز كبير للعراقيين، وجعل القوى المتضررة من هذه السياسة تعمل (وإن بحدود تنسيق متباينة) لتحقيق هدف مشترك، هو تغيير التركيبة السياسية الجديدة في البلد.

## الوضع السياسي الدولي للعراق

تطورت الحملة الأمريكية ضد العراق ابتداء بخطاب الرئيس بوش في 13 آذار/ مارس 2001، لكنها اكتسبت زخماً مؤكداً، بعد اكتهال عملية تغيير النظام في أفغانستان، في حزيران/ يونيو، وقد عدّت إطاحة صدام حسين أكثر من مجرد إزالة تهديد أو استكهال للمهمة غير المنجزة عام 1991، فهناك الاعتبارات الاستراتيجية المتعلقة بزيادة سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام العالمي، عبر التحكم في مناطقه الرئيسية. وقد عُدَّ ذلك وسيلة لفتح الباب أمام زيادة الصادرات النفطية العراقية؛ ومن ثم تقليص اعتباد الغرب على المنتجين الآخرين، والمساعدة في الوقت نفسه على سداد نفقات العرب على المتحين الآخرين، والمساعدة في الوقت نفسه على سداد نفقات العرب على المتعبن الأحرين، والمساعدة في الوقت نفسه على سداد نفقات العرب على المتجين الأخرين، والمساعدة في الوقت نفسه على الأمر سيكون العراق إن بعض المتفائلين أكثر من ذلك رأى أن الأمر سيكون له آثار سياسية متتالية، لا من حيث توجيه رسالة مفيدة لجميع المعادين للسياسة الأمريكية فحسب، بل من حيث عمليات الإصلاح في المنطقة العربية، وزيادة انسجامها مع القيم الغربية . 12

ويذهب المفكر الاستراتيجي الأمريكي هنري كيسنجر إلى القول: «طالما ظل صدام حسين حاكماً فلن يكون العراق جزءاً من أي جهد لتحقيق توازن

في المنطقة. فضعفه الشديد لكي يوازن إيران، وقوته الكبيرة بالنسبة إلى أمن جيرانه الخليجيين، وعدائيته الشديدة للولايات المتحدة، جعلت منه ورقة خطيرة دائمة ".22

وهناك من يرى 23 أن إعادة تأهيل العراق تجيء، علاوة على ما تقدم، بديلاً مقبولاً لاعتهاد الولايات المتحدة الأمريكية على بلدان الخليج العربية؛ إذ إن معالم التوتر في العلاقة الأمريكية الخليجية، الناجمة في أغلبها عن نظرة المواطنين الخليجيين السلبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية (فمعظم الذين شاركوا في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر هم من الخليجيين)، والدعم المالي الخليجي للتنظيات المعادية للسياسات الأمريكية، قد بدأت تطفو إلى السطح.

وإذا ما نظرنا إلى السياسة الأمريكية في التعامل مع العراق، من وجهة نظر تطورات النظام الدولي، فسنلاحظ أن تيار المحافظين الجدد قد بدأ يسيطر على السياسة الأمريكية منذ تولي إدارة الرئيس بوش السلطة، وهذا التيار يسعى لتأكيد قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وريادتها. ومن خلال هذه القيادة سنقوم بتحديد معايير السلوك والتعامل المقبول والشرعي أمريكيا في السياسة الدولية. وللقيام بهذه المهمة، يجب ألا تقيد المؤسسات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا جون بولتون، أحد المحافظين الجدد، يقول: «لا يوجد شيء مثل الأمم المتحدة، هناك الجماعة العالمية التي تقودها القوة الوحيدة الموجودة في العالم، وهي الولايات المتحدة، وذلك عندما تتوافق الحاجة إليها مع مصالحنا وعندما نجد آخرين ينخرطون معنا في الركب». 25 بل يذهب جون إيكنبيري إلى أن للإدارة الأمريكية في عهد

#### دراسات استراتيجية

الرئيس بوش طموحات إمبراطورية؛ إذ تخلت عن مرتكزات السياسة الخارجية في إطارها القائم على التوجه الليبرالي، لمصلحة اعتاد استراتيجية تقوم على المقومات الآتية:

- المحافظة على نظام القطب الواحد؛ وذلك بالمحافظة على تفوقها العسكري ومنع الآخرين من اللحاق بها.
  - 2. تحليل جديد للأخطار العالمية وكيفية مواجهتها.
    - 3. ظهور استراتيجية الهجوم الوقائي.
- 4. إعادة تعريف مفهوم السيادة؛ وذلك من أجل ملاحقة التنظيمات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تحميها.
- 5. التقليل من أهمية القواعد والمعاهدات الدولية، ويورد قول وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد: «المهمة هي التي تحدد التحالف وليس التحالف هو الذي يحدد المهمة».
- واستعداد دائمين لإجراء ترتيبات أمنية، كلم اقتضت الضرورة ذلك. 26

إن الحرب على العراق عكست التطبيق العملي لعدم الاهتهام بالأمم المتحدة، فقد شنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على العراق، على الرغم من إخفاقها في الحصول على قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد. ونجد أوضح تعبير لدور الحرب على العراق في ترسيخ الهيمنة الأمريكية عالمياً، وقدرتها على ترتيب الأوضاع إقليمياً، في حديث جيمس وولسي،

المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، وأحد أعضاء المحافظين الجدد، في خطاب له أمام مؤتمر الناتو في براغ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002: «يمكن أن يعتبر العراق المعركة الأولى في الحرب العالمية الرابعة... فبعد حربين عالميتين وواحدة باردة، أصبحنا متمركزين في أوربا. إن الحرب العالمية الرابعة ستكون من أجل الشرق الأوسطة.

إن البيئة العالمية – من جهتها – تشهد تناقضات عدة بين قواها الفاعلة: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وأوربا، والصين. بالطبع، نحن هنا نخالف تلك الآراء التي تحاول قصر العلاقات بين الدول الكبرى في إطار التعاون لمواجهة الإرهاب. فالخطاب السياسي الذي يعلى من شأن الإرهاب ليس هو خاتمة سياساتها بـل هـو وسيلة، ووسيلة ناجعـة اليـوم، لتنفيـذ استراتيجيات للسيطرة الدولية، لكن تبقى حقيقة علاقات القوى الكبري معبراً صريحاً عن علاقات القوى، سواء استحضرت ذلك، تلك القوى في خطابها السياسي أو ارتضت أن يكون مفهوماً لدى صناع القرار ومحللي السياسة الدولية، والاستراتيجية. 28 فهذه القوى تتنافس فيها بينها وتتصارع لأجل تبوؤ مرتبة فضلي في سلم القطبية الدولية. ويساعدها في ذلك، أن هيكل القوة وطبيعتها في تحول؛ إذ تعاني الولايات المتحدة الأمريكية وضعاً حرجاً للاحتفاظ بموقعها الدولي جراء بروز القوى الدولية الأخرى إلى مراتب منافسة لها على الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية أيـضاً. 29 وهذه القوى صارت تبحث عن منافذ لاختراق السيادة الأمريكية العالمية على النظام الدولي عبر سياسات التعاون الثنائية (الشراكة): الروسية \_الصينية، والروسية ـ الهندية، والصينية ـ الفرنسية... فضلاً عن عمل هذه القوى الدؤوب من أجل تعزيز مفردات قوتها الذاتية العسكرية، والاقتصادية، وتعزيز مجالاتها الثقافية التابعة أيضاً؛ حتى يسهل عليها في وقت لاحق فرض أنموذجها للنظم والتفاعلات الإقليمية؛ ومن ثم للنظام العالمي وتفاعلاته. 30

وفي المقابل، تجاوزت طبيعة القوة الدولية الجديدة القيد العسكري، وأصبح بإمكان أي قوة اقتصادية \_ تكنولوجية \_ ثقافية — دون استبعاد أهمية القوة العسكرية — أن تؤثر على مجالات دولية واسعة. وهذا التحول قد عزز موقع كل من ألمانيا واليابان في النظام الدولي، بينها صارت الاختلالات في القوة الاقتصادية الأمريكية تعطي الولايات المتحدة الأمريكية مرتبة دولية غير متساوية مع إمكاناتها العسكرية.

وهنا نتساءل: كيف كان إخضاع العراق للسيطرة السياسية الأمريكية في صلب علاقات السعراع الدولي؟ وكيف ستستثمر الولايات المتحدة الأمريكية العراق في هذا الصراع الدولي؟ وهل من الأجدى للولايات المتحدة الأمريكية بناء دور عراقي إقليمي وعربي فاعل؛ بمعنى أن يكون العراق القادم خطوة تؤكد بها الولايات المتحدة الأمريكية مركزيتها في النظام العالمي؟

لقد شكل العراق النقطة التي تكثفت فيها بوضوح الخلافات الأمريكية ـ الأوربية بشأن كيفية التعامل مع التحديات الأمنية عام 2003. لكنه لم يكن الدليل الوحيد على إمكانية وجود هوة جدية ومتسعة حول القيم الأمنية

ضمن ما كان يعتقد أنه مجموعة أطلسية حيكت بعناية، ولم تبق الولايات المتحدة الأمريكية في موقف دفاعي، فقد أكدت أن بمقدورها الانفراد في تصرفاتها، وأحياناً من خلال اعتهاد تكتيكات تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة مع القوى الأخرى؛ مثل روسيا، وحتى الصين. ويؤكد هذه الرؤية وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بقوله المشار إليه آنفاً: إن الولايات المتحدة سنتعامل في المستقبل على أساس أن "المهمة يجب أن تحدد طبيعة التحالف المطلوب بدلاً من أن يحدد الائتلاف طبيعة المهمة". 13

إذا ما استرجعنا الأحداث السياسية المتعلقة بالعراق قبل الاحتلال فسنلاحظ أن الولايات المتحدة قد لجأت إلى أخذ الوضع الدولي في الحسبان، وحاولت كسب الشرعية لتغيير النظام السياسي في هذا البلد. لكن عندما أدركت أن الشرعية ليس من السهل الحصول عليها عملت على تجاوز كل من أوربا وروسيا... وانساقت وراء عملية الاحتلال. ويذهب المدكتور أحمد يوسف، مدير معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة إلى أن الحرب الأمريكية على العراق لم يكن بالإمكان تجنبها. كها أنه لم يكن ثمة خلاف تقريباً حول الطابع السياسي للنظام العراقي، إلا أن "رحيل القيادة العراقية كان سوف يجنب العراق ويلات التدمير المادي ويحفظ أرواح أبنائه المذين استشهدوا دفاعاً عنه، وعن الأمة. غير أنه يجب أن يكون واضحاً أنه (رحيل تلك القيادة) لم يكن ليقف حائلاً أمام الاحتلال العسكري الأمريكي للأراضي العراقية، وكل ما في الأمر أنه كان سيصل بالتكلفة المباشرة لهذا الاحتلال إلى ما يقرب من الصفر، ولو كان الأمر غير ذلك لما كان هناك أي

معنى لحديثنا عن أهداف مصلحية أمريكية مؤكدة من وراء الاحتلال العسكري للعراق". 32 وفي طريقة الاحتلال إشارة إلى عدم الرغبة في إعطاء مكانة الندية لتلك القوى في تقرير مسائل ذات صلة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت عينه بيان الخطوط الحمر التي يجب على الآخرين مراعاتها عند التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وإذا كان الصراع بالشكل الذي وصفناه، فإن موقع العراق حيوي في الفكر الأمريكي؛ لكونه يقع في دائرة استراتيجية قريبة من روسيا والصين، ويهيئ خط دفاع وهجوم متقدماً في وجه أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، ويبقى على الأخيرة استثار هذا البلد عبر بناء أدواره الإقليمية والعربية المكنة/ المحتملة في إطار يتفق ومصالحها.

إن إعادة التأهيل تتوقف على قدرة العراق على توسيع علاقاته مع القوى الدولية الأخرى، وتصعيد قيمة أدواره في نظر تلك القوى أولاً، وتوافر احتهالات المواجهة بين القوى الكبرى العالي الكلفة، بل المستحيل وغير المرغوب فيه ثانياً. كما أن توازن المصالح فيها بين تلك القوى يجعل توجهاتها الاستراتيجية والعسكرية محكومة لمصلحة تطوير علاقاتها البينية، وتحكم في الوقت نفسه سياساتها الكلية، عبر تصعيد قيمة الأرباح والمزايا النهائية. وهذا ما يجعل القوى الكبرى تبقي تناقضاتها عند مستوى الحد الأدنى الحرج المطلوب المحافظة عليه، وعدم التصعيد أكثر من ذلك. وهذا ما تفهمه تلك القوى في علاقاتها المتبادلة، وتعمد كذلك إلى إظهار توافق ظاهري استراتيجي/ تكتيكي عبر القبول بمنافع الحد الأدنى الحرج في سياساتها إزاء استراتيجي/ تكتيكي عبر القبول بمنافع الحد الأدنى الحرج في سياساتها إزاء بعضها بعضاً، والقبول بتكاليف ذلك التوافق.

وفيها يتعلق بموقع العراق في هذه المعادلة، يلاحظ، أن القوى الكبرى تلجأ غالباً إلى استثهار النظم/ الدول الإقليمية بقصد توسيع مجالات نفوذها وسحب ميادين الصراع بعيداً عنها. وباحتلال العراق فقدت روسيا والاتحاد الأوربي والصين قوة إقليمية كانت بعيدة نوعاً ما عن تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

لقد أثبتت السنوات السابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت إبقاء التناقضات مع القوى الأخرى دون مستوى الخلاف السياسي المصريح والواضح. ولا يتوقع اليوم أن تتغير الصورة، مادامت تلك القوى لا تملك القوة على المواجهة ولا الإرادة خارج دائرة الخطاب السياسي. بل إنها تظهر بين الحين والآخر أن مصالحها الحيوية ليست عرضة للتأثر بالتناقض الموجود فيما بينها، ومن ثم فهي ترتقي عليه عندما تتم مناقشة وضع العراق الدولي، وتستجيب لمقتضيات المصلحة الأمريكية في تصريف أوضاع هذه الدولة، مقابل الحصول على بعض التنازلات الأمريكية. وهذا الأمر ينطبق على الصين وأوربا، كما ينطبق على روسيا التي تعرف الخطوط الحمر للولايات المتحدة الأمريكية في قضية العراق، ولا تعمد إلى تجاوزها.

وتحاول الرؤية الاستراتيجية إثبات مصلحة مشتركة بين القوى الغربية في تطور الوضع في العراق على نحو لا يسمح للعناصر "الأصولية" بالانتصار وتحول العراق إلى بلد متطرف يهدد الغرب بصفة عامة، ويؤكد هنري كيسنجر ذلك بقوله: «إذا ما أدى الاحتلال إلى تحويل العراق إلى بلد متطرف أو أصولي، فإن النزاع الدائر الآن مع عناصر إسلامية قد يتحول إلى صراع

حضارات. وإذا ما مال التوازن في العالم الإسلامي نحو المتطرفين والأصولين، فوضع الحكومات المعتدلة العلمانية قد يكون معرضاً للخطر، وقد يواجه العالم بدءاً من جنوب شرق آسيا إلى الهند، ثم غرب أوربا خطر الفوضى المتنامية. ولن تتمكن دول كفرنسا وألمانيا وروسيا من تجنب مواجهة العاصفة، إذا ما فكت ارتباطها بالولايات المتحدة؛ ذلك أن تقديم هذه الدول لنفسها على أنها المتحدثة باسم القومية العربية يغذي مشاعر القومية بطريقة لا غرج منها. ومشاعر التطرف والأصولية هذه ستتعقب ضحاياها إلى حيثها قد يتقهقرون". 33 ويضيف في موضع آخر: «نحن الآن في نقطة يصبح معها الفشل في العراق كارثة للغرب؛ لأن هذا سيشجع العناصر المتطرفة، وكل الذين يعتقدون بأن الغرب في حالة تراجع، ومن هنا تنبع أهمية استمرار (التعاون) بين أوربا والولايات المتحدة في العراق». 34

ويذهب كيسنجر إلى القول: في الوقت الذي تتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة بناء العراق، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة كبيرة في الكيفية التي ستتعامل بها مع الطبيعة المتقلبة لحلف الأطلسي كما تكشفت خلال مرحلة الدبلوماسية التي سبقت بدء الحرب. فقد هيجت كل من فرنسا وألمانيا العالم ضد السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي بوش، والتي كان مستعداً للمخاطرة بحياة أمريكيين من أجلها. هذا الانشقاق في الصف دعا روسيا كي تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل الواضح أول مرة منذ نهاية الحرب الباردة. والحال كررته هذه الدول في مسألة دور الأمم المتحدة في عراق ما بعد الحرب<sup>35</sup> لكن حجم الاستثار الأمريكي في العراق ونوع الغايات التي تتوخى الولايات المتحدة الأمريكية

تحقيقها في هذا البلد يجعلاننا نتساءل بعد كل ما تقدم: هل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية بأن يتزعزع استقرار العراق، أو أن يقام نظام سياسي فيه يتعارض مع مصالحها؟

# العراق: الدور الإقليمي والدور العربي القادم

تاريخياً، استطاع العراق تنفيذ أدوار دولية (إقليمية وعربية) فاعلة، عندما نوفر على:

- 1. أيديولوجية سياسية راغبة في ذلك.
- 2. إمكانات مؤهلة سياسياً (قوى بشرية ومالية).
  - 3. وضع دولي ملائم.

أما أدوار العراق خلال المرحلة الممتدة في الفترة 2003\_2005، فيلاحظ إجمالاً أنها كانت محاولة لتقليل السلبيات. فالفترة السابقة على عودة السيادة إلى الدولة العراقية في حزيران/ يونيو 2004 يصعب الحديث فيها عامة عن أدوار عراقية. أما في فترة رئاسة إياد علاوي للحكومة فقد كانت للعراق بوادر حركة دبلوماسية إقليمية وعربية وعالمية؛ حيث تركزت - كها هو ملاحظ - على الآتي:

- اكتساب شرعية الوجود، وتأكيدها، برغم أن إنشاء تلك الحكومة جاء مباركاً من الأمم المتحدة.
  - 2. تهيئة بيئة إقليمية وعربية داعمة بالإيجاب لاستقرار العراق أمنياً.
  - محاولة إلغاء الديون، والتعويضات المفروضة ضد العراق، أو تقليلها. 36

كانت فترة رئاسة إياد علاوي - عموماً - متوازنة في انفتاحها على الدول الأخرى. أما فترة رئاسة إسراهيم الجعفري للحكومة العراقية منذ شباط/ فبراير 2005 فقد عملت على الأولويات السابقة ذاتها، لكن مع التركيز على الأولويتين الأخيرتين بشكل أكبر وملاحظ: ضمان الاستقرار عبر الحدود، ومحاولة إلغاء الديون والتعويضات عبر المشاركة في مؤتمر بروكسل في حزيران/ يونيو 2005، ومؤتمر عمان للدول المانحة في تموز/ يوليو 2005. والخصوصية التي تعطى لحكومة الجعفري هي تركيزها على إيران، وزيارته لها في تموز/ يوليو وأمنياً.

وينبغي لنا هنا ألا ننسى موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تشكيل السياسة العراقية، وصوغ أدوارها الإقليمية والعربية، وهي – عامة – كانت محددة للمدى الذي ذهب إليه العراق، في علاقاته وانفتاحه الخارجي.

ولإيماننا بأن فاعلية أي سياسة خارجية مكمنها داخلي، إذن فالمسألة مرتبطة بالمتغيرين الأولين: الأيديولوجية الراغبة في لعب دور إقليمي فاعل، والإمكانات المؤهلة لذلك، إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تأهيل العراق للعب أدوار دولية \_ إقليمية فاعلة. لكن ماذا سنلاحظ؟ المجتمع العراقي متلون، طائفيا، وعرقيا، وأيديولوجيا، وهذا التلون لا يخضع لشروط العراقي متلون، طائفيا، وعرقيا، وأيديولوجيا، وهذا التلون لا يخضع لشروط التنافس بقدر ما يخضع لشروط الصراع، والصراع الصفري، وأسباب ذلك قوة الموجة العشائرية، 37 وسيادة النزعة الاستبدادية في نفسية الفرد العراقي، ووجود أفواج من غير المتعلمين المستعدين للتضحية في سبيل فكرة (مها كانت درجة عقلانيتها/ لا عقلانيتها). وقد يعطى التعدد المفرط للأحزاب

السياسية - وأغلبها طائفي أو عشائري - صورة عما تقدم. الإشكالية هذا أن اقتران النظام السياسي بصيغة ما من ألوان الطيف سيترتب عليه ضمناً أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في وجود خريطة سياسية إقليمية محددة.

وهنا، نرى، من الناحية السياسية، ضرورة الإشارة إلى مسألة أن موقع العراق يفرض عليه، إذا ما أراد البقاء، أن يكون إحدى القوى الفاعلة في الإقليم. أما إذا لم يكن قوياً (ومازلنا في إطار متغيري الأيديولوجية والإمكانات)، فإن القوى الإقليمية ستلجأ إلى التدخل في شأن البلاد عبر استثار الامتدادات الطائفية أو القومية (المرتبطة بالبيئة الإقليمية أكثر من ارتباطها بالعراق من حيث هو وطن).

والموقف السابق (وجود عراق قوي) تواجهه بالرفض دولة مثل إيران، لديها من الإمكانات ما يكفل مقاومة أي مشروع للنهوض بالعراق المستقل، بل أن ينشر فكره في الإقليم العربي المجاور إذا ما أطلق له العنان في المرحلة الراهنة. ويذهب أستاذ الاستراتيجية في جامعة النهرين، منعم العمار، في تحليل علاقات العراق بدول الجوار، إلى القول: «في ظل واقع غير مستقر ازدهرت فيه عمليات تشويه الموقف وتزوير الحقائق وابتدعت فيه عقائد جديدة طغت حتى على واقع ومقومات الوعي الجمعي ومساراته وصدعت أركانه وسوغت عمليات القفز على الإرث المتحقق من مشوار التفاعلات القيمية والعملية الطويلة بين العراقيين وجوارهم، بدا الجميع في حيرة ملموسة وواضحة، سواء في اختيار المسار الذي يوصلهم لبناء نوع من الفهم العراقية مع دول الجوار. تلك المعادلة الصعبة التي طبعت مسار العلاقات العراقية مع دول الجوار. تلك المعادلة، رغم سهولة وصف عناصر التفاعل

فيها، ظلت تحمل تعقيداً محسوباً وربها مقصوداً بسبب المؤثرات التي أخذت طريقها في النفاذ إلى البنية الأساسية أو لعناصر التفاعل فيها، والتي غدت تمثل مفردات مهمة تقاس على حيويتها محصلة تلك المعادلة وجوهرها».

كما يضيف: «.. الغريب في الأمر أن هذه [هي] الحالة التي تتمناها دول الجوار الجغرافي؛ تأثيراً وتأسيساً لأهداف كانت لوقت قريب عصية حتى على التفكير بها. وفعلاً حققت تلك الدول مكاسب ضخمة فنالت حتى من النسيج الاجتماعي العراقي، لتزرع بذور ثمار ضبط لما يجري في العراق مستقبلاً سواء ما يختص منها في البناء للحدث السياسي، أو لتحديد الخيارات المصيرية... وكأن الحاضر والمستقبل يدار ويحدد من قبل أطراف هي خارج عيط الواقع العراقي. وهذه هي الإشكالية التي تمر بها الحكومة ومن ورائها سلطات الاحتلال، اللتان لم تجدا بداً بعد أن أتعبهما الصمت، من الإعلان عن مساعيهما في ضبط الحدود، وكأن الحال يتم تصريفه عبر الحدود، وليس عبر مدركات سعي واستحضار لخطط مصروفه منذ زمن بعيد». 38

أما دول الخليج العربية، فحال الرخاء النسبي الذي تمر به يجعلها تبتعد عن محاولات التغيير التي يطلقها العراق؛ أو إيران، فهي قد نأت بجانبها عن كل حالات الصراع العربي -العربي، والعربي -الإقليمي، وأصبح جلّ اهتمامها تنمية مستوى رفاهية الفرد الاستهلاكية و الخدمية، والمحافظة على خصائص نظم حكمها، ولهذا ليس من المستغرب بقاء نزعة الشك قائمة لديها حيال أي توجه عراقي نحو بيئته المحيطة. والتمسك برفض عودته الإقليمية والعربية، بوضعه وطموحاته التي سبقت عام 1991.

يبقى أمامنا موقف كل من مصر وسوريا، وبالضرورة فالخطاب السياسي في العراق لن يكون له تأثير على الدولتين من دون إمكانات تكفل نجاحه. وتبقى الإشكالية القائمة لهما هي طبيعة غايات الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.

ومن الناحية الاقتصادية، بعد من السلبيات التي تعيق تطوير العلاقات مع الدول الأخرى أن الموارد العراقية صارت مشروطة بالسلوكيات الأمريكية، وأن مالكها غير قادر على استثارها بشكل مستقل، ومن ثم ستكون القوى الدولية الأخرى؛ عند تعاملها مع العراق، مقيدة بمتغير الولايات المتحدة الأمريكية.

وإذا ما نظرنا إلى حجم السوق الاقتصادية ـ التجارية العراقية الداخلية وأسنجد أن قدرتها الاستيعابية – ومن ضمنها عمليات البناء الداخلية والمحتملة، وإعادة إنهاء القطاع الاقتصادي والصناعي الإنتاجي – لا يتوقع أن تبلغ أرقاماً خيالية. ومن ثم فإن المشر وعات التي تأخذ في الحسبان ذلك إذا ما أرادت أن تكون ذات جدوى – ستكون محدودة. وهذا ما يجعل ميدان التنافس الدولي عليها محدود المنفعة، وخاصة لدى القوى ذات الاقتصادات والتعاملات الكبيرة الحجم. يضاعف من أثر انخفاض المنفعة كون توجه العراق هو نحو عدم الركون سياسياً إلى قوة دولية واحدة في التعاملات الاقتصادية والتجارية. والمتبقي سيكون ذا قيمة ضئيلة جداً في حسابات القوى الكبرى، على حين أن عودة العراق إلى السوق النفطية ستكون محط القوى الكبرى، على حين أن عودة العراق إلى السوق النفطية ستكون محط إثارة للتنافس بالنسبة إلى الدول العربية المصدرة للنفط، وعدم التقبل في أحيان أخرى. ولكن تتضح جدوى التعامل بين الطرفين في معياله العلاقات

الاقتصادية ـ التجارية بسبب اقتصاداتها القليلة الحجم نسبياً؛ وهذا يجعل كسب السوق العراقية مثمّناً في اعتبارات هذه البلدان وأسبقياتها. ومن ثم فامتلاك نسبة في هذه السوق، وفي تعاملات العراق الاقتصادية الخارجية سيكون محط تنافس فيها بينها.

ومن الناحية العسكرية، يلاحظ أن العراق أصبح غير قادر على الإتيان بأفعال عسكرية خارج دائرة متطلبات الحهاية الذاتية داخلياً، بفعل التدمير الذي أصاب بنية قوته العسكرية. واليوم تشير الدلائل إلى عزم الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة بناء قدرة العراق العسكرية وفقا لأساليب جديدة. وفي ذلك إشارة إلى أن الذي استهدف هو الاستقلالية؛ فعراق ضعيف غير مستقر لا يخدم غايات الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن الحديث عن وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق يكشف عن احتالات جعل العراق المركز الرئيسي للتفاعلات الإقليمية بدلاً من دول الخليج الأخرى. 40

وخلاصة القول، أن العراق لا يمتلك إمكانات ذاتية كافية تؤهله للعودة السياسية الفاعلة إلى البيئة الإقليمية والعربية؛ فهو لا يمتلك منظوراً أيديولوجياً واضحاً، وليس لديه القدرة الاقتصادية للقيام بأدوار إقليمية وعربية مسؤولة، كما أن وضعه الاستراتيجي يجعله محط اهتام علاقات معظم القوى المحيطة به، فضلاً عن اهتام القوى الكبرى. وفي الوقت نفسه يمتلك إمكانات أقل للعودة إلى البيئة الدولية الأوسع بالفاعلية السابقة؛ فتوسع محجم التعاملات الخارجية، وإعادة تأهيل الدور الدولي مكلفة، ولا يستطيع أن يتحمل كل ذلك بالقدرة السابقة نفسها، بينها تحتاج إعادة تقويم البيئة أن يتحمل كل ذلك بالقدرة السابقة نفسها، بينها تحتاج إعادة تقويم البيئة

الداخلية الممزقة والمدمرة، وإعادة تأهيلها إلى معظم موارد البلاد المتاحة، خلال المستقبل القريب وربها المتوسط؛ لذلك فإن معظم خيارات العراق القادمة سيكون داخلياً، إذا ما أراد أن يكون فاعلاً مستقلاً قياساً بإمكاناته المتوافرة؛ هذا على فرض أن الحظوظ قد جنبت البلاد مآسي الحروب الأهلية، التي تعد افتراضاً قائماً، برغم ما أقرته الولايات المتحدة الأمريكية من اعتهاد العملية السياسية السلمية في إدارة البلاد.

### مستقبل العلاقة العراقية ـ العربية

يذهب الخفاجي <sup>41</sup> في تحليله لعلاقات العراق العربية إلى أن أطراف هذه العلاقة اثنان: طرف أساسي، وأطراف ثانوية. الطرف الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتفردها بالإمكانات والقدرة على الفعل بشكل واضح، فضلاً عن قيادتها لعملية الغزو، ومن ثم التفويض اللاحق من الأمم المتحدة الذي منحها حق إدارة العراق. أما الأطراف الثانويون فهم ثلاثة:

- الحكومة المؤقتة (حزيران/ يونيو 2004-آذار/ مارس 2005)، وهي حكومة معينة ذات اتجاه غير متوافق مع علاقات فاعلة بين العراق والدول العربية، وكذلك الحال مع الحكومة الانتقالية (آذار/ مارس 2005\_كانون الأول/ ديسمبر 2005).
- 2. القوى السياسية الرئيسية في العراق، وخاصة القوى الطائفية والتيار الشيوعي والأكراد. وكلها تحمل نظرة سلبية للبعد القومي. لذلك فإن هذه التيارات عن قصد أو من دونه ستسهم في تهميش علاقات العراق العربية، كجزء من متطلبات تلك القوى المصلحية والفكرية،

ولاسيا أن النظام السياسي السابق في العراق قد أعطى أولوية للقضايا القومية، وفي أحيان على حساب أولويات الداخل، وكان هذا التخصيص (علاوة على الأجندة المؤدلجة لمصلحة الخارج التي حملها أغلب القوى السياسية العراقية) متغيراً زاد في قوة خطاب القطريين العراقيين والطائفيين فيه، والانتقاص من خيار تفعيل علاقات العراق عربياً، مادامت حال العرب على ما هي عليه.

3. دول الجوار العربية، وهنا يتجاذب سوريا ضاغطان: البعد القومي، والضغوط الأمريكية والإسرائيلية، لذلك فإن تأثيرها على صوغ البعد القومي في علاقات العراق سيكون حصيلة تفاعل المتغيرين السابقين. أما باقي الدول العربية المجاورة فإن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية تجعلها لا تعير اهتهاماً واسعاً أو جدياً لتطوير العلاقة مع العراق، وذلك وسط مناخ عربي عام أظهرت فيه الدول العربية سلبية واضحة في تعاملها مع المسألة العراقية طوال العقد الماضي، وأصبح النظام العربي يعاني الانكفائية، وتتسم علاقاته البينية بقدر من الفوضوية وعدم الانتظام، ونزاعات حدودية، ومواقف سياسية متعارضة، وعدم الاتفاق على جدوى القيام بالتعاون الاقتصادي... إلخ. ولما كانت السلبية هي التي تطبع المواقف العربية تجاه بعضها بعضاً، وتجاه العراق، فإن هذا كان من شأنه أن يعزز قوة موقف القوى الدولية تجاه المنطقة (دولاً/ أحداثاً).

ويؤدي فقدان العراق استقلاله إلى مخرجات تجعل البلد مرتبطاً بالبيئة العالمية والإقليمية أكثر من ارتباطه بالبيئة العربية، ومن أهم هذه المخرجات:

- استبدال نظام جديد بالنظام السياسي العراقي (المستقل) يحتوي إخفاق
  الأخير، ولكنه يرتكز على طاعة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه
  الحال ليس على العراق إلا الإذعان تحت مسوغات الأمر الواقع وذرائعه.
  وهذا الأمر يفقد العرب (القوميين) الثقة بمواقف النظام العراقي.
- 2. احتلال العراق يجرد العرب من عنصر قوة أساسي، ويظهر تفوق إسرائيل وإيران على الدول العربية، بوصفها القوتين الإقليميتين الكبريين؛ ومن ثم فلا جدوى من اتجاه هذه الدول عامة إلى تطوير علاقاتها البينية مع العراق؛ في إطار احتساب علاقات القوة العربية.
- السيطرة الأجنبية على موارد العراق، وتحويله إلى دولة مرتبطة بتعاملات الكلفة والمنفعة مع البيئة الخارجية، وتبتعد عن دعم التعاملات العربية في المدى البعيد.

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: إلى أين تتجه هذه العلاقة؟

### احتمالات تطور العلاقة العراقية العربية

في البدء، مايزال الفعل العراقي مقيداً داخلياً ودولياً. وهامش الحركة السياسية المتاح لفعله المستقل محدود إلى درجة كبيرة. والمبادرة من الجانب العربي هي المرتقبة، ويبقى على العراق الاستجابة لها أو رفضها.

في ضوء العرض السابق، يمكن تصور الآتي: 42

1. عدم توقع حدوث تحولات جوهرية في العلاقة العراقية \_ العربية، ما استمرت تبعية النظام العربي للنظام العالمي. وهنا، يستمر الاتجاه التدريجي للعراق نحو الدول العربية؛ إذ يلاحظ أن معظم الاتجاهات

العملية والفكرية (المؤثرة) في حركة السياسة العراقية يعطي وزناً لتجنب الغياب كلياً عن المشهد العربي الراهن بدلاً من التطلع إلى زيادة الارتباط بهذا المشهد، والمسألة المؤثرة على خيارات الدول العربية هنا هي أن يكون العراق قاعدة تمس مسألة شرعية الأنظمة الحاكمة - وبدرجة دنيا - تقليص أولوية القضايا العربية في سياسة العراق القادمة.

وتستطيع الولايات المتحدة أن تغض الطرف عن تطور محسوب في العلاقة العراقية \_العربية، مادام لا يتعدى محرمات السياسة الأمريكية في المنطقة: البترول، وإسرائيل، وسمعتها الدولية. وهناك إمكانية لاستئار هذه الفسحة، والتطلع إلى جنبي عائداتها؛ بمعنى أن تتعامل الأنظمة العربية مع قضية الوجود الأمريكي في العراق برؤية تتحلى بالواقعية، وتكون قادرة على التمييز بين المواقف التكتيكية التي يجب أن تتمتع بأقصى قدر من المرونة، وبين المواقف الاستراتيجية التي يحافظ فيها النظام على "ثوابته".

2. توحي المؤشرات داخل العراق إلى إمكانية اعتهاد خيار آخر للتعامل مع البيئة العربية، ومضمون هذا الخيار هو تقليص حجم العلاقات مع الدول العربية، وتجاوز الهامش المبدئي الذي قد يلتزم به النظام السياسي القادم؛ بمعنى ترك الاعتبارات القومية جانباً، بها فيها قطع الارتباط بجامعة الدول العربية، واعتهاد خيار مصلحة العراق أولاً (في إطار التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية)، سواء وجد ذلك الخيار أرضيته في العلاقة مع القوى الكبرى، أو في البيئة الإقليمية المجاورة: تركيا وإيران.

وفي مشهد تجاوز العراق للنظام العربي ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية العراق للضغط على النظام العربي، مادام لا يجد مصلحة في التعامل مع هذا النظام. ولكن ستواجه قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في استخدام القسر ضد العرب، بشكل مباشر، بشيء من الصعوبة، بفعل تزايد المانعة الدولية إزاء عمارسة السياسة الوقائية الأمريكية، وتزايد الرفض للأحادية القطبية. وهناك رفض الشارع العربي للولايات المتحدة الأمريكية، وتزايد الشعور العربي بالموقع المتدني الذي للولايات المتحدة الأمريكية، وتزايد الدولية.

وخلافاً لعلاقات العراق الدولية التي "تؤثر" فيها الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن علاقات العرب مع القوى الدولية عامة لا تعطى فسحة واسعة للمزايدة فيها على المتغير الأمريكي؛ فيكاد يتزايد اتفاق هذه الأطراف على ضرورة تقليص دور هذا المتغير من معادلات رسم الاستراتيجيات المتقابلة. ويخيضع العرب والقوى الدولية الأخرى لسياسات احتواء تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، على حين تدرك القوى الدولية أن المزايدة على المتغير الأمريكي في علاقاتها مع العرب سيحرمها من التمتع بمزايا العلاقات الثنائية ومكاسبها معهم، طوال توافر بدائل لدى العرب تجعلهم غير خاضعين بالضرورة لشروط تلك القوى.

وبرغم الصدقية التي يحظى بها المشهد السابق فإن ثمة معطيات في البيئيتين الداخلية والخارجية للعلاقة العراقية ـ العربية تـ وحى بإمكان

حدوث تحول واضح في علاقة الطرفين باتجاه التعاون. ويتوقف ذلك على قدرة الأداء العربي الدولي والبيني على تجاوز حالة الوهن الراهنة. وأحد المداخل المناسبة لبيان الفاعلية هو تصحيح الوضع الدولي للعراق، وإعادة تأهيله عربياً؛ فالدول العربية عليها ألا تنتظر أن تثبت القوى السياسية في العراق أنها ستعمل من أجل استعادة استقلال البلاد وسيادتها كاملين، بل عليها التحرك من أجل دعم نزوع كهذا. والدعم العربي 43 هو عنصر جوهري لنجاح القوى العراقية في استعادة السيادة الوطنية، بدءاً بالعمل على انتزاع حضور أكبر للأمم المتحدة على حساب حضور الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنا، من المفترض أن تشهد العلاقة العراقية العربية اتساعاً مطرداً في ميادين التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية المختلفة. ولن تكون الدول العربية لاهثة وراء مزايا اقتصادية، بقدر ما يكون السبب وراء موقف كهذا هو الوعي العربي العميق بكون العراق أحد مرتكزات القوة العربية، وأن بقاءه في دائرة الولايات المتحدة الأمريكية ليس في مصلحة العرب، إنها هو متغير يزيد الوهن والضعف العربيين إزاء البيئتين الإقليمية والعالمية.

وفيها يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فإنها قد تعطي ضوءاً أخضر لهذا التعاون المفترض، وتتلمس من موقفها هذا مزايا عدة (أو التقليل من تكاليف والتزامات غير مرغوب فيها). ويكون هذا الموقف بديلاً وسطاً، ومسيطراً عليه؛ عوضاً عن الاختيار بين إلحاق العراق بالولايات المتحدة الأمريكية، أو مغادرة العراق وتركه يعيش في وضع غير مستقر، وهذا ما

تجسد في اجتماع القاهرة التحفيري الذي رعته جامعة الدول العربية في تتجسد في اجتماع القاهرة التحفيري الذي رعته جامعة الدول العربية في تشرين الثاني / نوفمبر 2005، للتوسط بين الفرقاء العراقيين، وعقد مؤتمر للمصالحة والوفاق الوطني.

## مستقبل العلاقة العراقية الأمريكية

## أولاً: قضايا العلاقة العراقية ـ الأمريكية

بعد أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق، وسيطرت عليه سياسياً، طُرحت جملة قضايا، تتطلب منها التعاطي معها بفاعلية. وأبرز تلك القضايا: تشكيل سلطة عراقية تخظى بقدر مقبول من الشرعية، وانسحاب القوات الأمريكية في أقل تقدير إلى قواعد دائمة، و أخيراً إعادة إعمار العراق. 44

### 1. تشكيل سلطة عراقية شرعية

الواضح أنه كان على الولايات المتحدة الأمريكية العثور على شركاء عليين، وإلا فإن حال العراق سوف يتحول نحو الدولة الدينية الطائفية، ولا تكمن عناصر قوة الولايات المتحدة الأمريكية في العناصر العلمانية بقدر ما تكمن في تناقض العناصر العراقية وتضارب مشروعاتها، وهو ما يدفع هذه العناصر إلى التعامل بحذر مع مسألة خروج القوات الأمريكية من العراق، بل إلى تحكيم الولايات المتحدة الأمريكية والاستناد إليها. وخطورة المسألة هنا أن دول الجوار لها أجندة مهمة في هذا الصدد. فسوريا قادرة على العيش مع نظام علماني في العراق، لكن ليس مع نظام ديني، ولن تكون متساهلة مع عراق مناصر للولايات المتحدة الأمريكية كلياً. وإيران تخاف متساهلة مع عراق مناصر للولايات المتحدة الأمريكية كلياً. وإيران تخاف

بشدة من عراق علماني قوي، وهي ستعارض أن يكون مناصراً للولايات المتحدة الأمريكية. أما تركيا فهي سترحب بعراق قريب إلى الغرب.

### 2. انسحاب القوات الأمريكية من العراق

فيها يتعلق بقضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، أو في أقل تقدير من المدن، علينا أن نعيد طرح التساؤل التقليدي: لماذا دخلت القوات الأمريكية العراق؟ إذا كان احتلال العراق قد شكل بذاته هدفاً استراتيجياً أولياً، فإن الإمساك بهذا الهدف إلى مرحلة مقبلة لا يقل أهمية عن الاحتلال ذاته. لقد أنجزت الولايات المتحدة الأمريكية هدف الاحتلال بسهولة لأسباب دولية وعراقية داخلية، ولكن عملية البقاء في العراق وعملية إعادة هيكلته، وفقاً للتوجهات الأمريكية تبقيان الهدف الأصعب، لأسباب لها علاقة بالوضع في هذا البلد.

في تقرير مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع، مقدم إلى الرئيس الأمريكي بوش في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2003، حددت المعالم والأسس الرئيسية لصورة الوجود العسكري المستقبلي في العراق، والذي تم فيه استعراض وتقويم شامل لمجمل أوضاعه. ولعل أهمها الخمسة الآتية: 45

 أ. على الولايات المتحدة الأمريكية الإسهام بشكل مباشر في تحديد معالم النظام السياسي المستقبلي، بها يضمن وجود أصدقائها في مراكز مهمة في النظام السياسي العراقي.

- ب. عدم التسرع في سحب القوات الأمريكية من المدن والقصبات والتمركز
   في مواقع بعيدة عنها؛ لأنها سوف تشكل أهدافاً سهلة للإرهابيين (المقاومة العراقية)، وهذا سوف يضعف موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
- ج. الإبقاء على وجود عسكري مقبول في العراق، يضمن النفوذ الأمريكي هناك، ويعمل على عدم سيطرة القوى المضادة على العراق.
- د. ربط العراق بشبكة من العلاقات المؤسسة على اتفاقات دولية، بعد قيام حكومة، إثر صدور الدستور الدائم، وتشمل الجوانب الأمنية والدفاعية، وإنشاء قواعد عسكرية أمريكية دائمة. وتتضمن كذلك قضايا النفط وتحرير التجارة... إلخ.
- ه. توسيع السفارة الأمريكية، بما يمكنها من إدارة العراق، لتضم أعضاء من مكتب التحقيقات الفيدرالية ومن الاستخبارات المركزية الأمريكية.

## ومما تقدم نستخلص نتيجتين:

الأولى، أن الاتجاه العام للسياسة الأمريكية يفيد أنها لن تنهي وجودها السياسي في العراق، حتى بعد انتخاب الحكومة في مرحلة ما بعد صدور الدستور الدائم، وربها إلى ما أبعد من ذلك، لأسباب تتعلق بأمن القوات الأمريكية.

والثانية، أن هناك اتجاهاً متصاعداً في الدوائر الأمريكية نحو سحب قواتها إلى قواعد دائمة خلال الفترة 2007\_2009، نظراً إلى حجم الأعباء السياسية المترتبة على بقائها في الشارع العراقي، ويتوقع فرض الإدارة الأمريكية توقيع

اتفاق أمني ودفاعي مع الحكومة (الشرعية)، يتضمن الإقرار بهذا الواقع. وهذه القواعد بحسب التحديد الأولي هي: قاعدة علي بن أبي طالب الجوية قرب الناصرية، جنوب العراق، وقاعدة حرير الجوية شهاله، وقاعدة الشعيبة الجوية غرباً، وقاعدة شرقي بغداد (وهي لم تكن موجودة في عهد الرئيس السابق صدام حسين).

### 3. إعادة إعمار العراق

قدر البنك الدولي حاجات إعادة إعهار العراق بنحو 9.3 مليارات دولار لعام 2004، و 26.52 مليار دولار للفترة 2005\_2007. وأغلبها لقطاعات الصحة، والتعليم، وتوليد فـرص عمـل، والبنيـة التحتيـة، والمـوارد المائيـة، وتنمية القطاع الخاص... وقد أضافت سلطة الائتلاف المؤقتة تقديرات أخرى لإعادة الإعمار، قائلة: إنها لقطاعات لم يلحظها البنك الدولي؛ وأهمها: الأمن والشرطة، والنفط، والبيئة، وحقوق الإنسان... وتنضع تلك التقديرات عند سقف 8.24 مليارات دولار لعام 2004، و 11.2 مليار دولار للفترة 2005-2007. ويكون بذلك ما هو مطلوب لإعادة الإعهار نحو 17.54 مليار دولار لعام 2004، و37.718 مليار دولار للفترة 2005-2007. ويلاحظ كذلك أن إجمالي عائدات النفط العراقي منذ حزيـران/ يونيـو 2003 حتى كانون الأول/ ديسمبر 2004 بلغت 21 مليار دولار، و28.312 مليار دولار عام 2005. وإجمالي المدفوع من الاعتهادات الأمريكية الملتزم بها والبالغة 13.4 مليار دولار لعام 2004 قد بلغت 5.2 مليارات دولار فقط. وقد جرى تحويل جزء مهم من باقي المعونة نحو تعزيز الإجراءات الأمنية في العراق عام 2005، وبلغ إسهام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إعادة

إعهار العراق للفترة 2003 - 2005 حوالي خسة مليارات دولار، ولم تلتزم الحكومة الأمريكية بأي معونة للعراق في السنة المالية 2006. وبلغت عائدات صندوق تنمية العراق 13 مليار دولار عام 2004، صرف منها مبلغ 8.3 مليارات دولار مع نهاية عام 2004. وقدر وزير المالية العراقي ما هو موجود في حساب وزارة المالية لدى الصندوق بنحو خسة مليارات دولار في نهاية عام 2005. وبلغ إجمالي المدفوع من التعهدات الدولية لعام 2004 البالغة 2.7 مليار دولار عبر التعهدات الأمريكية والدولية الأخرى، و16.1 مليار دولار عبر التعهدات الأمريكية والدولية الأخرى، و16.1 مليار دولار عبر دولار عبر التعهدات الأمريكية والدولية الأخرى، و16.1 مليار دولار عبر التعهدات والمناح الدولية، و2005 فبلغت الحصيلة 13.5 مليار دولار عبر التعهدات والمنح الدولية، و28.312 مليار دولار من مبيعات النفط في ذلك العام. أما في عام 2005 فبلغت الحصيلة 13.5 مليار دولار عبر التعهدات والمنح الدولية، و28.312 مليار دولار من مبيعات النفط.

وقد منح مكتب المشروعات والتعاقد في العراق التابع لسلطة التحالف المؤقتة 1988 عقداً، وأصدر أوامر منح أخرى تُقدّر قيمتها بــ 1.04 مليار دولار حتى 4 نيسان/ إبريل 2004. وقد تم تمويل 97٪ من هذه العقود المقدرة قيمتها بــ 847 مليون دولار من صندوق تنمية العراق. وعلى الرغم من أن سلطة التحالف المؤقتة قررت عدم تطبيق تنظيهات التعاقد التي وضعتها وزارة الدفاع على العقود الممولة من صندوق تنمية العراق، فإنه كان يتوقع منها أن تستعمل هذه الأموال بشفافية لمصلحة الشعب العراقي كها دعاها إلى ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1483. وقد لخص المراقبون إدارة سلطة التحالف المؤقتة لعقود صندوق تنمية العراق على النحو الآي: لم يضع

النشاط التعاقدي لسلطة التحالف المؤقتة أي إجراءات عملية معيارية أو يطور نظام مراجعة ومعالجة ومراقبة فعّالة للعقود، أضف إلى ذلك أن عـدداً من الملفات الخاصة بالعقود، كان مفقوداً أو غير كامل. كما أن الموظفين المسؤولين عن التعاقد لم يضمنوا دائياً أسعاراً عادلة ومعقولة للعقود، أو قدرة المتعاقدين على احترام الإطار الزمني للتسليم أو إتمام الدفعات وفقاً لمتطلبات بنود العقد. ونتيجة لذلك لم يكن النشاط التعاقدي لسلطة التحالف المؤقتة يعكس عدد العقود التي أسندت إليها بالفعل. وقد عطّل ذلك قدرة النشاط التعاقدي للسلطة على التعبير عن الشفافية المطلوبة من سلطة التحالف المؤقتة عند منح العقود الممولة بأموال صندوق تنمية العراق، ولم يُحافظ على البيانات لمتابعة ملفات التعاقد التابعة لسلطة التحالف المؤقتة بشكل جيد. وتعذر على المراقبين تحديد 13 ملفاً من أصل 62 ملفاً مـذكوراً في البيان. وكان التوثيق ناقصاً أو غير مكتمل في 67٪ من العقود التي نظر فيها المدققون. وتوصلوا إلى أنه (يستحيل عليهم تحديد إذا ما تم تسلم السلع المحددة في العقد، أو تحديد المبلغ الإجمالي للمدفوعات التي تقاضاها المتعاقد، أو إذا ما كان المتعاقد قد احترم متطلبات العقد المبرم معه. ولعل أبلغ ما توصف بـ هـذه العمليـة طوال الفترة الممتدة حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر 2004 هـي «فـوضي وإهمال وسوء إدارة من قبل الولايات المتحدة». 47

وفي ضوء العرض السابق نتساءل: هل هناك فرصة لحدوث تطور طبيعي في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية؟ أو أن احتمالات جعل العراق قاعدة للعمليات العسكرية الأمريكية ماتزال هي السائدة في بيئة هذه العلاقة.

### ثانياً: احتمالات تطور العلاقة العراقية ـ الأمريكية

سوف تصبح المعطيات الواقعية الراهنة، وبدرجة دنيا الجذر التاريخي، الذي سيطفو على سطح العلاقة كلما تم إجراء مراجعة لها، أو إعادة تقويم وبيان لإمكانية تطورها متغيراً في تحديد ما إذا كان سيحدث تعارض بين أهداف العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها، أو أن تثار مسألة الثقة بين الطرفين؛ فالملاحظ أنه خلال العقد الماضي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بأوسع عملية تدمير لقدرات العراق المختلفة، لا يتوقع إعادة تأهيلها بسهولة لتكون بالمستوى المكافئ لوضع العراق الدولي بداية عام 1990، ما لم يكن العراق بمستوى المطموح الأمريكي في لعب أدوار إقليمية وعربية واعدة (نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية).

قد يسأل بعضنا: هل يمكن أن تثير القيادات السياسية في العراق مسألة تحديد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، برغم الفضل الذي أسدته الأخيرة في إعلاء شأن هذه القيادات والتخلص من أكبر خصومها على الإطلاق، أي قيادة الرئيس السابق صدام حسين؟ والإجابة: نعم يمكن أن تثار هذه المسألة، فهذه القيادات لا تحظى بدرجة دعم مقبولة من العراقيين للحصول على التفويض اللازم لإدارة العملية السياسية (بالطبع مع إقرار مارسة العملية السياسية بواسطة التنافس السلمي والانتخابات). وهذا ما يفرض أحد احتالين: إما صعود قوى سياسية جديدة للساحة السياسية تستطيع تأمين خطاب سياسي مقبول من أوسع شرائح هذا الشعب، وفي أقل تقدير ألا يستهجنها أغلب الشعب العراقي جراء تعاون سابق مع الولايات

المتحدة الأمريكية أو قوى أجنبية أخرى على حساب مصلحة العراق، وإما أن تعدل القوى السياسية الموجودة من خطابها ونهجها إزاء مصالح العراق الوطنية، وإن تم ذلك عبر تقليل التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى انتهاج نهج مضاد لها.

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية – من جانبها – لضهان السيطرة والهيمنة على المنطقة العربية وإبعاد القوى الكبرى عنها، نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية العالية؛ فالمنطقة مصدر متدفق للموارد الأولية: البترول، ورأس المال القابل للاستثار، فضلاً عن الكفاءات البشرية التي يتم استيعابها، أو استيعاب نتائجها العلمية والفنية في الأسواق العالمية للموارد البشرية (جامعات، ومراكز بحوث، ومراكز خدمية ...) وأهمها السوق الأمريكية. والمنطقة العربية سوق اقتصادية مفتوحة، فضلاً عن أهمية موقعها الاستراتيجي المتوسط لكل من أوربا الناهضة، وروسيا، والمنافس العالمي المرتقب (الصين). والسيطرة عليها تتيح للولايات المتحدة الأمريكية قاعدة واسعة للحركة ومرونة في حالة انفلات عرى العلاقات الإيجابية بينها وبين تلك القوى. وهذا يجعلنا لا نستغرب لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبح جماح أي دولة تتعارض مصالحها وسياسانها مع نظيراتها الأمريكية، وتحد من حريتها في الهيمنة على هذه المنطقة.

وبالضرورة فإن العراق منذ السيطرة السياسية عليه داخلٌ ضمن هذا التفسير، للأسباب الآتية:

- أن سوق العراق وموارده أصبحت داخل دائرة السيطرة أو التأثير الأمريكي، وهذا يعني غياب منافسيها في استحصال الامتيازات من السوق والموارد النفطية العراقية.
- أن ما يثير اهتهام الإدارة الأمريكية هو عدم إعطاء العراق اليوم وزناً خاصاً للاعتبارات الأيديولوجية والقومية، في صوغ سياساته وتنفيذها، وخاصة الموقف من الوجود الأجنبي \_الأمريكي في الخليج، والموقف من القضية الفلسطينية.
- 3. أن السبب السابق يضاعف من تأثيره أن النظام السياسي الحاكم في العراق سيخضع في تشكيله الدائم للفلتر الأمريكي، حتى في ظل أي تصور لانسحاب عسكري من البلد، بفعل قوة النشاط الاستخباري الأمريكي في العراق.
- 4. أن الثقة كما يلاحظ ستكون متوافرة بين قيادتي البلدين. فالنظام السياسي في العراق لديه استعداد لتقبل سياسات تنضع في حسبانها احترام مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تتوقع حدوث تحول جذري في نهج هذه السياسات التي تهدف إلى الاستحواذ على البترول العربي، وضان دعم إسرائيل. والأكثر من ذلك أن السلوكيات الأمريكية تشير إلى صعوبة ترك الولايات المتحدة الأمريكية أصدقاءها العراقيين يسقطون، أو قيامها بإسقاطهم إلا بعد نفاد فاعلية الأوراق التي لديهم. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تقيم وزناً لعلاقات الصداقة بقدر ما تقيمه لعلاقات المصالح، وهذا بدوره يهين أرضية مناسبة لدى القوى العراقية؛ للتحول صوب إقامة علاقات تعاونية دائمة معها، على

حين لا تجد الإدارة الأمريكية في خطاب القوى السياسية العراقية السياسي الأيديولوجي \_ القومي ما يتعارض مع مصالحها، حتى إن القوى المحسوبة على التيار الطائفي قد أخذت منها التزامات كافية لتجعلها تعمل في الساحة العراقية.

وإذا كان الملف العراقي معقداً فإن الملف الإيراني أكثر تعقيداً، وربها أكثر تأثيراً في حاضر الأمن في النظام الإقليمي للمنطقة. وفي جزء مهم منه، سوف يعتمد أمن المنطقة كثيراً على الشكل النهائي للمواجهة السياسية الساخنة والمتصاعدة التي يمكن أن تتحول إلى مواجهة دامية ومسلحة بين واشنطن وطهران. فالتسلح الإيراني الذي يتضمن برنامجاً نشيطاً لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، واحتهال امتلاك إيران قدرات نووية خلال السنتين القادمتين، لا يمكن أن تتحملها واشنطن، وهما يمثلان خطراً استراتيجياً على المصالح الأمريكية، ولا يمكن أن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بأن يتحقق على أرض الواقع وتحت أي ظرف. 48 وهنا سيكون للعراق حضور واضح، في طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الملف، فهي موجودة في العراق، كها أن إيران حاضرة بقوة في العراق.

واليوم نجد أن حدود التحول الممكنة في السياسة العراقية، وذات الـصلة بالعلاقة مع الولايات المتحدة تقف عند فرضيتين رئيسيتين؛ هما:

1. الفرضية الأولى، الاستمرارية؛ أي بها يفيد تحقيق العراق انفتاحاً محسوباً ومقدراً على العالم الخارجي، من حيث الاهتمام وحيز تخصيص الموارد. وهذا النهج لا يعني أن تكون السياسة العراقية ثابتة ومستمرة على

الأسس التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ منح العراقيين هامش حركة، بل إن ضرورات تقدير المزايا والتكاليف الناجمة عن الانفتاح على الخارج، في إطار بيئة دولية متغيرة، ومطالب إعادة الأعمار الداخلية المتصاعدة، تدفع نحو جدوى اعتهاد المرونة في تنفيذ أهداف السياسة العراقية، في ضوء الخطوط العريضة، والاعتبارات السياسية الحاكمة. وفي ظل هذه المرونة تستطيع السياسة العراقية توسيع أدوارها الخارجية، من دون النكوص عن التزامات إعادة الإعمار الداخلي.

وهنا، تبقى العلاقة مع الولايات المتحدة محافظة على أطرها، إلا أن دور العراق في الاستراتيجية الأمريكية سينتفي.

2. الفرضية الثانية، الاندماج بالبيئة الخارجية؛ بها يعنيه ذلك من رصد للإمكانات لمصلحة المشاركة المؤثرة في التفاعلات الدولية. وهنا، قد يندفع العراق نحو العالم العربي مستثمراً "خطوات إيجابية جيدة "في مناخ الصحوة والتقارب العربيين بقصد تحقيق أقصى دعم له؛ لننظر مثلاً التحول في العلاقة إيجاباً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. <sup>49</sup> كما أن البيئة الإقليمية ليست أقل منفعة للعراق، إذا ما استطاع كسبها لمصلحته، أو تحييدها. فالعالم العربي والبيئة الإقليمية (تركيا وإيران) هما مجال العراق الحيوي، ومنفذه نحو العالم الخارجي.

أو قد يذهب تفكير القوى السياسية في العراق إلى جدوى تحقيق الانفتاح على العلاقات مع القوى الكبرى، على حساب عدم جدوى اعتماد الخيار العربي والإقليمي، بما يعنيه القفز على البيئة المجاورة من تقديم بعض التنازلات التي

تتطلبها لغة الحوار والمفاوضة مع القوى الكبرى، والدخول في تفاعلات متعددة معها. ولننظر إلى فتح باب للحوار مع حلف شمال الأطلسي...

وقد يطرح أحدنا افتراضاً ثالثاً، هو، العزلة عن العالم الخارجي. وفيه ستلجأ القوى السياسية العراقية إلى وضع الاهتهام والإمكانات المتاحة في تلبية مطالب وطموحات داخلية في إعادة البناء فقط، والتحول نحو هذا الخيار ذو شقين: إما أن يكون نتيجة إدراك القوى العراقية عدم حدوث تحولات أساسية في مواقف البيئة الدولية إزاء القضايا المصيرية في العراق: الوحدة الوطنية، وإعادة الإعهار، والديون والتعويضات... وهذا الأمر يحجم الإمكانات المتاحة لتلبية متطلبات إعادة الإعهار والبناء الداخلي المتسارعة النمو، ويجعل توجيه الموارد لحساب فاعلية خارجية عملاً غير بجد؛ ومن ثم فلا مناص من تقليص حجم الالتزامات الخارجية المكلفة لمصلحة الداخل. وإما أن يكون اعتهاد خيار العزلة نتيجة مقدرة ومحسوبة للدفع ببناء الدولة نحو الأمام (تحقيق أقصى تماسك للوحدة الوطنية)، عبر الرصد والاستخدام لجميع الإمكانات المتاحة لهذا الغرض، والتقليل من ضغوط البيئة الدولية.

إلا أننا نرى أن افتراضاً كهذا بات صعب التطبيق في ظرف البيئة الدولية الراهنة. كما أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لن تفضل اعتماد العراق لخيار العزلة؛ إذ يتوقع خلاله تراكم المشاعر الدينية والقومية المعادية لما هو غربي داخل العراق. كما ينذر باحتمال إعادة توزيع الأدوار إقليمياً وعربياً في ظرف بغيب العراق فيه عن العالم الخارجي. وهنا ستكون مسألة ضبط الخريطة السياسية للمنطقة صعبة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنظر إلى فرضيتي التحول السابقتين، يتبين أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لا تنسجم مع فرضية الاستمرارية في السياسة العراقية لأنها تتضمن وجود سياسة عراقية لا تجعل كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية (تنفيذ أدوار سياسية دولية محددة لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية) في أولوياتها، كما أنه ليس من شروطها البقاء في دائرة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الحالية ستكون الأخيرة واقعة تحت ضغط الخيار بين ممارسة الضغوط ضد العراق حتى (يستجيب) للسياسات الخيار بين ممارسة الضغوط ضد العراق حتى (يستجيب) للسياسات الأمريكية، وهذا الأمر غير مرغوب فيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن تسعى لدعم العراق اقتصادياً، كما تعهدت بحماية الديمقراطية الناشئة فيه، برغم علمها أنه سيكون هناك خيارات عدة أمام النظام السياسي فيه، برغم علمها أنه سيكون هناك خيارات عدة أمام النظام السياسي العراقي، قد تتعارض بالمحصلة مع مصالحها.

إن صانع القرار الأمريكي سيجد فرصة جيدة لتطوير العلاقة مع العراق إذا ما اعتمد الأخير فرض الاندماج بالبيئة الدولية؛ حيث ستكون السياسة العراقية ملزمة في معظم الأحيان بمراعاة الاعتبارات الأمريكية في تعاملاتها الخارجية. وهذه تسير جنباً إلى جنب مع اعتبارات المصلحة الوطنية في صنع السياسة الخارجية وتنفيذها. ونواحي التقارب/ التعاون ستجد طريقها في كون الولايات المتحدة الأمريكية يعنيها أن يتيح النظام السياسي في العراق عبالاً واسعاً لتطوير التبادلات الاقتصادية المختلفة بأدنى الشروط والاعتبارات الضاغطة الممكنة، وأن يعطي الموقع الجغرافي للعراق استراتيجياً قيمة سياسية عالية للولايات المتحدة الأمريكية. ويدعم ذلك كله استراتيجياً قيمة سياسية عالية للولايات المتحدة الأمريكية. ويدعم ذلك كله كون العراق يتمتع بخيارات سياسية دولية إقليمية وعربية عدة، يستطيع من خلالها الضغط على القوى الدولية الإقليمية والعربية الأخرى.

إن ما يساعد على تطوير العلاقة، أن إمكانات العراق الذاتية لا تتيح له وحدها مستقبلاً ممارسة أدوار فاعلة في إعادة صوغ الخريطة السياسية للمنطقة المحيطة به (فهناك التعويضات والديون، ومشروعات الإعهار الداخلية التي تستنزف معظم تلك الإمكانات). كما أنه محاط بأكثر من قوة إقليمية غير صديقة: إيران وتركيا، ويجد منافسة جدية من المملكة العربية السعودية ومصر على أداء أدوار عربية قيادية. وإزاء هذه المعطيات سيكون العراق بحاجة إلى أقصى قدر من الدعم الأمريكي لمواجهة أوضاعه الإقليمية والعربية، والتغلب على صعوباتها.

وإذا لم تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية مزايا كبيرة من اعتهاد هذا الخيار، فإنه سينتهي حقاً إلى تقليل التكاليف والالتزامات الواجبة عليها في المنطقة، وذلك في ظل تحول العلاقات الأمريكية مع القوى الكبرى تدريجياً من الشراكة إلى الصراع، بفعل تزايد قدرة القوى الكبرى على المنافسة العالمية، وتراجع قبضة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم. وإذ تدرك الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، فإنها تسعى نحو إعادة تصميم مسرح الأحداث العالمية، وميدان الصراع المقبل مع القوى الأخرى من خلال شبكة الصواريخ الدفاعية، وإقامة علاقات تحالف وثيقة مع القوى الإقليمية الفاعلة. فالأسلوب الأول يجعل إمكانية استهداف الأراضي الأمريكية من الخارج بوسائل الحرب الحديثة شبه معدومة، على حين يتيح الأسلوب الثاني توفير قواعد متقدمة للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أو الضغط على خصومها المحتملين. يساعد على ذلك قرب تلك القوى الإقليمية الإقليمية من تخوم القوى الكبرى المنافسة. وهذا الأمر يعطي للولايات المتحدة الأمريكية قوة ردع عالية، ونقل ساحات المواجهة المحتملة إلى ميدان المتحدة الأمريكية قوة ردع عالية، ونقل ساحات المواجهة المحتملة إلى ميدان

الخصم نفسه. <sup>50</sup> واستكمالاً مع الصورة السابقة، ثمة احتلال العراق، وإسقاط عنصر الاستقلالية من قراره السياسي الذي جاء هو ذاته جزءاً من الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى التقليل من الخصوم، فالعراق يعد في نظر الولايات المتحدة الأمريكية قوة ذات ثقل سياسي يصعب تجاوزه في إقليمه، إذا ما أعيد بناء دوره. وإذا ما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية في أحسن الأحوال ضبط سلوكيات نظامه السياسي في إطار علاقات التعاون، أو التأثير الأمريكي فإن ذلك سيجعل حلقة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم مكتملة: تركيا، والعراق، والسعودية، وباكستان، إضافة إلى إسرائيل ومصر. وتتم بذلك عملية عزل الصين وروسيا، وربها الهند.

كما ستسهم الصيغة السابقة في العلاقة مع العراق في ضبط التفاعلات العربية والإقليمية بإمكانات أقل، وتوجيه الفائض الناجم عن تحويل العراق من خانة "العدو" إلى الحليف الاستراتيجي، لمصلحة ضبط تفاعلات مناطق إقليمية أخرى من العالم.

ولذلك تجد الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة في استيعاب العراق في نطاق علاقات تعاونية استراتيجية. فإعادة تأهيل دور العراق الدولي باتت شبه حقيقة. ومعظم دول العالم، ومنه القوى الكبرى، تجاوز مرحلة قبول التغيير الذي حدث في العراق إلى تطبيع تلك العلاقات، والتطلع إلى جني فوائدها نسبياً: ألمانيا، وفرنسا، والهند، وتركيا... وسيكون التساؤل المطروح أمام الإدارة الأمريكية هو: ما طبيعة أدوار العراق الإقليمية والعربية المقبولة أمريكياً؟

وبعد هذا التقديم، وفي ضوء التقابل الحاصل بين الفرص المتاحة لصوغ العلاقة عند مستوى استمرار التعاون بين الدولتين، وبين الكوابح التي تضعها في إطار حدود معينة، ليس أقلها خروج القوات الأمريكية من العراق، وصعود قوى سياسية لا تكن مودة للسياسات الأمريكية، نسرى أن المستقبل يميل إلى مصلحة احتهالات صوغ علاقة الدولتين عند ما هو أكثر من مجرد علاقة طبيعية، سواء كان ذلك على مستوى التطلعات لدى الإدارة الأمريكية والقوى الفاعلة في الساحة العراقية، أو على صعيد مستوى مجالات العلاقة القابلة للتصور. وإذا ما اعتمدنا فرض التعاون في علاقة الدولتين فسوف نجد أنه قد يأخذ أحد احتهالين:

- 1. عدم وجود حاجة إلى توسيع التعاون مع العراق إلى مستوى عالٍ. ويتوقف تصور كهذا على اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية نحو وقف الحرب الاستباقية، وانتفاء الحاجة إلى تعيين وكلاء إقليميين. والمزايا التي يتوقع أن يحصل عليها العراق هنا هي ضهان الولايات المتحدة الأمريكية توفير بيئة مناسبة لتطوير علاقاته الدولية الأخرى. بيد أن مقتضيات الصراع الدولي، والتكاليف العالية التي تحملتها الولايات المتحدة الأمريكية لدخول العراق تجعلنا نقول: إن تطبيق خيار كهذا احتمالاته ضعيفة جداً.
- 2. توطيد العلاقات بين الدولتين، كأن تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ويتوقف حدوث هذا الاحتمال على قدرة القيادات العراقية والأمريكية على الارتقاء بعلاقتها إلى مستوى التعاون، وتعزيز فرص المساحات والمجالات للتعاون المكنة بينها. وفي هذا المشهد تكبل مرونة الحركة وسعة الخيارات أمام العراق، ويظهر الالتزام بجدوى مراعاة

المتغير الأمريكي عند صنع سياساته الدولية الإقليمية منها والعربية وتنفيذها.

ثمة متغيرات تعوق حدوث التطور الإيجابي السابق والاندفاع بـدلاً منه نحو اعتهاد كون العراق قاعدة عسكرية أمريكية متقدمة؛ أهمها الآتي: 18

المحدوث أزمة دولية خطيرة، تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً فيها، وتدفع هذه الأزمة بها نحو العمل على ضمان تحقق أولويات محددة: ضمان المصالح العليا للبلاد، والمحافظة على المكانة العالمية التي تحظى بها.

وأسباب أزمة كهذه، في تصورنا:

- بلوغ طموحات القوى الكبرى مرحلة القدرة على تحقيق مصالحها
   الدولية، وإن كانت متقاطعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
- إخفاق الولايات المتحدة في إدارة النظام الدولي بفعل الأخطاء المرتبطة بالحرب على الإرهاب؛ ففي حربها على الإرهاب، يرى جون جيرشهان، من مركز Foreign Policy in Focus ، الأمريكي، أن النجاحات المتحققة؛ مثل: تحسين أمن خطوط الطيران، وأمن الحدود، ودهم جزئي لمصادر تمويل الإرهاب... قابلها إخفاق جسيم تمثل في تقويض القيم التي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عنها، وأهمها الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإطار القانوني الدولي الضروري لتوليد جهد دولي لمواجهة هذه الظاهرة. وهذا يمكن إرجاعه، وفقاً لرؤية الكاتب إلى:52
- تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية المفرط على القوة العسكرية في الرد على ما تعتقد أنه مصدر من مصادر الإرهاب (الحرب الوقائية).

- إخفاق في شراكة المعلومات الاستخبارية بين الوكالات المختلفة.
- تقويض الديمقراطية والحريات المدنية، في الداخل، وتوسيع سلطات الحكومة.
- تقويض الأمن الداخلي؛ حيث صار تنفيذ مهام الأمن الداخلي على حساب إنقاص تمويل الخدمات الاجتماعية والسلامة العامة.
- إضعاف المؤسسات الدولية المعززة للقانون والأمن الدولين؛ أهمها: المحكمة الجنائية الدولية، ومعاهدة حظر الصواريخ الدفاعية... إلخ.
- إخفاق في مهاجمة الأسباب الجذرية للإرهاب؛ أهمها: اتساع دائرة الفقر
   دولياً، وفي البلد الواحد كذلك.

سيكون الشغل الشاغل للسياسات الأمريكية عامة استيعاب التكاليف الناجمة عن هذه الأزمة، والسعي لاستثهار البلدان الصغيرة الحليفة والصديقة؛ وبذلك لا تعطى فرصة للقوى الدولية في إظهار مواقف غير مقبولة أمريكيا، وتكون الدولة المستهدفة بإجراءات قسرية بواسطة الدول الحليفة (العراق مثلاً)، أنموذجاً مأساوياً يتعظ به الآخرون، وإذا ما تجاوزنا احتساب قدرة العراق على تنفيذ متطلبات السياسة الأمريكية، فإن إمكانات الولايات المتحدة الأمريكية الراهنة، والتجربة التاريخية في استخدام قوتها تعطيها صدقية في تنفيذ خيار كهذا، أي خيار "توجيه" الحلفاء ضد الخصوم الإقليميين.

ب. حدوث تحول في السياسات الإقليمية باتجاه مزيد من التقارب والتحالف ضد المصالح والسياسات الأمريكية، وقد يتخذ ذلك مظهرين: أولهما حدوث تحول في التوجهات الإيرانية باتجاه تعويق السياسة الأمريكية في العراق، والثاني حدوث مواجهة عربية إسرائيلية.

• وفيها يتعلق بإيران، يذهب أناس إلى القول: "إن الحديث عن مستقبل العراق في كثير من جوانبه هو حديث عن تطلعات (القوى الأجنبية المؤثرة) فيه... وإذا كانت تطلعات الولايات المتحدة معروفة فإن تطلعات إيران لا تزال مضمرة وغير محسوبة؛ بسبب رواج فكرة أن التأثير الإيراني في العراق ينعدم في ظل وجود القوة الأمريكية. ومن الواضح أن هذه الفكرة تفتقر إلى الوجاهة؛ لكونها تنطلق من فرضية مضللة مفادها أن العراق ساحة للمواجهة بين الدولتين. من الناحية السياسية لن يكون الوجود الأمريكي في العراق عل ترحيب إيراني، إلا أنه لا شيء يدعونا إلى الاعتقاد بأنها تعاديه؛ إذ إن عجمل موقفها من الاحتلال يمكن تلخيصه في مقولة "دعه يعمل"، والتي تتجسد في قبولها بعدم التدخل في المأن العراقي... ويبدو أنه من المفيد معرفة أن عدم التدخل في العرف الأمريكي يعني عدم عرقلة سياساتها في العراق، وعليه فإن أي تدخل آخر غير مشوب بهذا العيب لا يعتبر تدخلاً. وبالفعل أمكن لإيران أن تتدخل في المشأن العراقي بالمفهوم الشاني، أي جعل أمكن لإيران أن تتدخل في السياسة الأمريكية في الكثير من جوانبها». قد

إن غاية ما تطمح إليه إيران بناء نظام عراقي ضعيف، وتابع، يسهل استغلاله، ولقد وصلت إيران إلى قناعة أن الوجود الأمريكي هو وحده القادر على تحقيق هذه المهمة، طوال وجود قوى في العراق تعمل عكس الاتجاه السابق؛ وهي: التوجهات العربية القومية، والتوجهات الإسلامية السنية، والتوجهات الإسلامية الشيعية ذات الخلفية العربية. وصور المباركة الإيرانية لمجمل الترتيبات الأمريكية في العراق الجديد يمكن تحديد مظاهرها في المؤشرات الآتية:54

- عدم الاعتراف بشرعية المقاومة سياسياً ودينياً، وأبرز صورها عدم نصرة
   الزعيم الشيعى مقتدى الصدر. 55
- الاعتراف غير المشروط بالحكومة العراقية التي نصبها الاحتلال
   الأمريكي.
  - الدعم والمساندة للانتخابات في العراق تحت الاحتلال.

إذا حدث أي تغيير في السياسة الأمريكية عامة باتجاه بناء عراق قوي، يستبعد مشاركة القوى الإقليمية في العملية السياسية (أي مراعاة مصالح تلك القوى في مستقبل وضع العراق الدولي) بصورة أو أخرى فإن الأمر سينطوي على استفزاز للمصالح الإيرانية، الأمر الذي قد يدفع إيران إلى تنفيذ سياسات تتقاطع مع المصالح الأمريكية، في العراق.

وإذا وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن قوى أخرى باتت تتطلع إلى إظهار مقاومة للسياسات الأمريكية، أو صارت تتقاعس عن تنفيذ أدوارها المرسومة في إطار مراعاة المصالح الأمريكية؛ بمعنى أن صدقيتها بدأت تتفكك، فلابد – في خضم هذه المعطيات – أن تندفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو بلورة سياسات تدخلية شديدة، تؤكد خلالها جديتها في حماية مصالحها؛ وسوف تجد الدولتان (الولايات المتحدة الأمريكية والعراق) إثرها أنها داخلتان في علاقات تحالف (الأصيل ـ الوكيل) عند التعامل مع التفاعلات القائمة.

أما في حال اندلاع حرب إقليمية عربية \_ إسرائيلية، 56 مهما كانت
 الأسباب وراء حرب كهذه، فإنها ستقود بالضرورة نحو توليد استقطاب
 حاد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبين العرب والقوى

الدولية المساندة لموقفهم. وستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضدكل دولة عربية تعلن الحرب ضد إسرائيل. وستعمل على تحييد دور العراق الإقليمي والعربي الذي يفترض أن تدفعه اعتبارات القومية والدين إلى الدخول فيها، وهذا يتطلب بالضرورة وجود قدرة أمريكية عالية للتأثير في النظام السياسي في العراق.

## خاتمـــة

برغم ما تقدم من قراءات للوضع العراقي واحتمالاته فمن السلبي عدم النظر إلى المستقبل. لكن من السلبي بشكل أكبر ترك المستقبل يتشكل وفقاً لمعطيات الحاضر. إذاً، ما المستقبل الذي على العراقيين، وعلى العرب كذلك العمل على تحقيقه في العراق؟

لنتجنب قدر الإمكان الالتزام بأي شكل لنظام حكم، أو الإشارة إلى شكل نظام حكم محدد على أنه الأفضل، مادام عدم الاتفاق على الخطوط العريضة لذلك الشكل هو السائد. إن "ما بعد" لا يمس العراق فحسب، بل هو موضع اهتهام العرب ودول الجوار، كها هو موضع اهتهام القوى الكبرى المتطلعة نحو الاستحواذ على مواقع متقدمة في الهرمية الدولية. وحتى لا يجد العراقيون أنفسهم في موضع من يرسم لهم شكل نظام الحكم، ونوع السياسة (كاتجاهات) بشكل كلي، فإنهم مدعوون إلى صوغ الغايات ونوع السياسة (كاتجاهات) بشكل كلي، فإنهم مدعوون إلى صوغ الغايات التي يريد العراقيون (أو أغلبهم) تحقيقها، وبيان الصورة في جوانبها العريضة في الأقل.

إذا ما نظرنا إلى الواقع العراقي فسنجد أنه يشهد تناقضات عدة، يمكن أن تظهر نتائجها خلال المرحلة اللاحقة، ولابد من الإشارة إليها. وأهمها تلك المتعلقة بإعادة رسم الغايات لعراق "ما بعد"، فهل المسعى هو بناء العراق، والاهتهام بالداخل؟ أو أن الأولوية ستعطى للفاعلية وبناء الأدوار الدولية؟ والسؤال المحرج الذي قد يتطلب إجابات مبكرة هو هل نحن بحاجة إلى معالجة الداخل أو التوصل إلى صوغ محدد للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟

إن من دواعي القلق اليوم، ومما يستوقف الاهتمام، ويستوجب المراجعة، وإعادة التقدير، ما يأتي:

- إعادة التأهيل لدور البلاد مسألة وطنية جمعية \_ تشاورية، لا شخصية مرتبطة بشخص متخذ القرار أو رجال القوى السياسية، برغم مسؤوليتهم، أو الموجودين حولهم فقط. ويتحمل الأكاديميون (الخبراء وعلماء السياسة تحديداً) وزر عدم تقديم النصيحة.
- صعوبة الوقوف عند رأي واحد لإدارة سياسة عامة كلية لفترة طويلة من دون تحمل تكاليف والتزامات تثقل كاهل الأجهزة الحكومية نفسها، إذا ما أصبح هذا الرأي هو المبدأ وليس الفائدة المرجوة منه. في يحملح في زمان ومكان وفي موضوعات محددة ربا لا يصلح في غيرها.
- 3. كون الحاجة إلى التعشيق بين الأكاديمي والحاكم السياسي والقوى السياسية باتت ضرورة. ف"السياسي" عامة أميل إلى ممارسة سلوكياته بالوسائل المتاحة، وغريزة التملك والسلطة عنده قوية. والأكاديمي صار ينكر وطنيته، مادام التمسك بها غير مجدٍ اقتصادياً، ولا يرجى منه دفع للضرر، بل إن ذلك قد يوقعه في الضرر.

العراق ليس في حاجة إلى شخص آخر / قُوى أخرى ليفضي سراً استعصى أمره في شأن أزمة البلاد، ومستقبلها، على أشخاص الفئات السياسية الفاعلة فيه. إنها الأمر دعوة إلى التأمل في شرط تحتاج إليه البلاد في حاضرها، وهو الشك في القائم، قبل أن يتحول إلى قانون ينظم حياتنا القادمة، والقدرة على مراجعة التركة السياسية التي يُتعامَل بها، وكل ما عطل العقل، وحبس حركته وفعله، وتكرس في ثقافة سياسية معطلة، وإعادة تقويم ما يعد من الثوابت الوطنية.

ويزداد الأمر تعقيداً أنه على الرغم من فتح باب التعيين في الوظائف الحكومية للراغبين في أدوار خدمية \_استشارية خارج دائرة الانتهاءات الفئوية، فإن حصر السلطات الفعلية المتاحة كافة بيد حلقة ضيقة تقوم على الولاء يظهر أزمة المشاركة بشدة، ويظهر فجوة بين النظام السياسي (الذي هو قيد التشكيل) والشعب.

إن العراق، بوصفه كياناً، يواجه تحديات عدة:57

1. التحديث السياسي الذي يتيح مشاركة في صناعة القرار ومأسسته؛ فالقبيلة والطائفة تشكلان أحد أعمدة مؤسسات المجتمع السياسي، ومنها يستمد نظام الحكم شرعيته الداخلية، ولم تستطع الخيارات الوطنية أن تهز حقيقة هذه الشرعية. ويتبين أثر القبيلة أو الطائفة من خلال سيطرتها على مرافق البلاد المختلفة: الأجهزة الرقابية \_ الأمنية، والبيروقراطيات... وخصائص العلاقة التي يقيمها هذا الأثر هي:

- أ. التوجه نحو حفظ هياكل القوى السياسية الفئوية، وهي تمنح امتيازات للتابعين مقابل مساندة غير مشروطة لهذه الهياكل.
  - ب. هذا التكتل ضد الديمقراطية. وهو تصريف (أبوي) للسياسات.
- جـ. هذا التوجه يقتات بمخاوف الناس من قضايا غير محسومة أو من قضايا مسيسة.

ويرتبط بعملية التحديث تلك الحاجة إلى توليد شرعية مقبولة للعنـ اصر والقوى التي تدير البلاد. وهذا يرتبط بـ:

- أ. القدرة على توليد وجوه سياسية جديدة.
- ب. تفكيك مؤسسات التنشئة القائمة (المرجعيات، والمدارس والجامعات...).
  - ج. إعادة بناء المواطن العراقي.
- القدرة على تأسيس مفهوم جديد، غير ظرفي للمواطنة؛ إذ تـسود النظام السياسي في البلاد العناصر الآتية:
  - أ. قلة المشاركة السياسية الفعلية.
  - ب. فاعلية نظامي القبيلة والطائفة.
- ج. قد يشار إلى وجود مشاركة سياسية، والعمل جارٍ على وضعها في إطار قانوني، لكن هذه التطلعات ماتزال متفائلة. فالاعتباد على القبلية والطائفية في إسناد نظام الحكم قد ترسخ دوره بحيث صار معوقاً حقيقياً مستقبلياً للإصلاحات السياسية والحياة الدستورية. ولا يمكن

إلغاء أثر القبلية والطائفية في السياسات العامة إلا بإضعاف المسوغات، وتقليص الوظائف التي قامت من أجلها. فهي صارت توفر عقلية عامة تسيطر على مسالك صوغ القرارات وتنفيذها عند مختلف المستويات في العموم.

3. إيجاد نظام أمن داخلي من التهديدات الخارجية. إن الأزمة العراقية تنبع في جانب منها من الافتراضات التي يبنى عليها النظام السياسي. فالتغيير الذي حصل لم يكن يهدف إلى إشباع حاجات الداخل بقدر ما صمم ليكون العراق دولة تسير على ركب الولايات المتحدة الأمريكية. إن مسألة الأمن لا يمكن أن تؤخذ بشكل مبتسر، أو بمعزل عن الاعتبارات السياسية -الاجتماعية الموجهة للحركة السياسية الداخلية. فالمشكلات التي يعانيها العراق عدة، أكثرها إثارة ارتفاع مستوى الفقر بين أبنائه وهذه مسألة يتوقع لها الازدياد مع تنفيذ برامج الخصخصة، وقلـة فـرص العمل أولاً. وانعدام الاستقرار وشيوع مظاهر العنف المسلح ثانياً. فإذا ما ضمنت المسألتان فسوف تكون اهتهامات المواطن وحاجاته الداخلية مشبعة، عند ذلك يكون مستوى تقبله للطروحات الأخرى، كإعادة بناء الدولة متثلاً، نابعاً من إرادة داخلية فعلية تعزز مواجهة التحديات الأخرى. إن التحديات التي تواجه أمن البلاد بالطبع ليست كلها داخلية، فجزء مهم منها خارجي، لكن من الصعب حصر الأمن بالتقاطع مع قوى خارجية، (فهذه المسألة ستجرنا إلى أمن النظام، الـذي هو قيد التشكل، أكثر منه نحو أمن البلاد). وهكذا دواليك.

4. توسيع العلاقات الدولية، وتنويعها، فالولايات المتحدة الأمريكية تملك وسائل دعم عملية التنمية في العراق، إذا أرادت، لكن تلك الوسائل يمكن الحصول عليها من مصادر ثانية، وإذا ما ارتبطت العلاقة بهذه المصادر باعتبارات اقتصادية فقط فربها تكون فرص كسبها لمصلحة موقف البلاد أفضل، بدلاً من دفع تكاليف لمصلحة الانسياق وراء الولايات المتحدة الأمريكية. وكلامنا هو للمستقبل وليس للقوى السياسية الموجودة في الساحة خلال الأعوام الخمسة القادمة. فهذه ولاؤها السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع تجاوز التزاماتها السياسية إزاءها.

ما يدفعنا إلى الكلام السابق، هو أن فرضيات التحول في السياسة العراقية كأطراف صانعة له أو اتجاهات ظاهرة منه، صارت تخريجات سياسية دولية، وكتابات أكاديمية عدة لا موضع هنا لإثبات جديتها. وحتى لا يجد البلد نفسه في وضع من ترسم له سياسته بشكل كامل أو حتى بواسطة أطراف غير وطنية، فلتكن المبادرة داخلية بصوغ وضع البلد وسياساته. لكن، هل يتوقع حدوث تحولات في الثقافة السياسية العراقية؟

لا يوجد - داخلياً - توقعات متاسكة في إعادة رسم الخريطة السياسية على نحو جذري باتجاه قبول المزيد من التعددية. فالإحجام ثقافة عراقية دفعاً لأذى لا تتوقع أبعاده، وأعباؤه. وطلب التغيير غير محبب. ولا اتفاق على أولويات لهذا البلد، فالمسألة هي توافر فرص على أرض الواقع الفائز من يغتنمها.

ويبقى هناك مشهد تطورات داخلية، تنتهي عندها القوى السياسية إلى ضرورة إحداث التحول. وهذا فرض قابل للتحقق، وأمره مرتهن بتوافر مرجعيات عدة تدعو إليه، وتجعله محور نشاطها. المهم أن هذا التحول قد يأخذ منحى الاندماج بالبيئة العالمية. والبيئة الدولية من جانبها تقوي عناصر هذا الفرض، وتدفع إليه، فالبلدان العربية ليست خياراً ناجعاً للعراق، والولايات المتحدة الأمريكية ستعيد تأهيل دور العراق الدولي.

وتبقى هناك مطالب البيئة الخارجية في إحداث التحول في الشكل المطلوب للسياسة العراقية.

إسرائيل - إقليمياً - من أهم القوى المطالبة (في الأقل) بإعادة تشكيل الدور العراقي على نحو لا يتعارض مع وجودها. وتكاد إيران تلتقي معها في الغاية ذاتها. فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق هو بداية مشروعها، وأنها تريد ترتيب خريطة الشرق الأوسط والمشروع الجديد (الشرق الأوسط الكبير)، الذي كشف أن أحد مساعيه تغيير هوية المنطقة العربية إلى شرق أوسطية. وإيران تنظر إلى العراق بوصفه قوة منافسة لها على امتداد التاريخ، تقتضي الحال احتواءه. ويعمق هذا التقاطع اختلاف نظرتها إلى أدوارهما الإقليمية الممكنة. وينبغي حساب عواقب أفعال القوتين نحو العراق، ودرجة تورطهما في السياسة الدولية الهادفة إلى تشكيل "السياسة العراقية". يقابل ذلك، مطالب السياسة الأمريكية في وضع أطر محددة الشكل/عمل نظام الحكم القادم، أو شخوصه ذاتهم. وهو صورة من صور التدخل وفرض الوصاية في رسم مستقبل هذا البلد، وله إسقاطات مهمة، نظراً إلى حجم الإمكانات المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ نظراً إلى حجم الإمكانات المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ

سياساتها، وصدقيه سلوكها، ووقوع البيئة العربية والإقليمية للعراق في دائرة التأثير الأمريكي (علاوة على التزام الكثير من القوى العراقية بالخيار الأمريكي مقابل وعود بمكتسبات سياسية، ومناصب على أرض الواقع)؛ إذ ستظهر الصدقية وتختبر عندما يكون وضع العراق مدعاة لانفلات القطبية الأحادية، واستكانة لعناصر القوة، والهيبة الأمريكية.

ويبقى السؤالان المفتوحان هما: هل ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق نحو تأصيل وضعه الدولي بحيث يكون قاعدة أمريكية متقدمة؟ أو هل ستدخل في مرحلة مواجهات غير محسوبة النتائج مع الشعب العراقي؟

ما نتلمسه اليوم هو ظهور بوادر تحول في السياسة الأمريكية إزاء العراق، يجد صداه في صوغ هدف أقل تكلفة سياسياً، يمكن توصيفه بالانتقال من المواجهة غير المحسوبة النتائج وغير الممكنة أحياناً مع الشعب، وغير المرغوب فيها في الوقت الحاضر، إلى دبلوماسية استنزاف القوى الداعية إلى إخراج العراقيين أنفسهم المحتل من خلال المحافظة على وضع دولي مستقر، ومنح العراقيين سلطات سياسية محدودة، ومنع حدوث تغييرات جوهرية من الداخل. وأسباب هذا التحول يمكن أن تعزى إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على التدخل بشكل منفرد مدة طويلة في مختلف الأقاليم، من دون الحصول على موافقة القوى الدولية الأخرى أو عدم معارضتها. كما أن الاستمرار في التورط المباشر في العراق فيه استنزاف لمواردها، علاوة على أنه سيعظم من مكانة إيران الإقليمية؛ فيه استنزاف لمواردها، علاوة على أنه سيعظم من مكانة إيران الإقليمية؛ وقت لاحق، وهذا غير مقبول أمريكياً.

والتحدي الذي يواجه القوى السياسية المختلفة، إذا ما أرادت بقاء العراق العنصر الفاعل في السياسة الدولية، هو إعادة صوغ العلاقة بين العناصر السابقة، بإجماع وطني مقبول. فيتم تخريج نمط سياسي يوازن بين مطالب الداخل في الفاعلية والرفاه، وتحديات الخارج الهادفة إلى تذييل وضع العراق الدولي وجعله تابعاً للولايات المتحدة الأمريكية، ويوازن بين واقع الوجود السياسي الأمريكي، وثوابت الداخل المراهن على الاستقلالية، وبين الموارد المتاحة والغايات المقصودة، وواقع البيئة الدولية.

# الهوامش

- 1. لقد عُيِّن السفير بريمر مبعوثاً رئاسياً أمريكياً يوم 6 أيار/مايو 2003، وبهذه الصفة أصبح الحاكم الإداري لسلطة التحالف المؤقتة. وقبله كان الجنرال جاي جارنر الحاكم الإداري للاحتلال الأمريكي في العراق للفترة من 21 نيسان/إبريل إلى 12 أيار/مايو 2003 بصفته مدير مكتب إعادة الإعار والمساعدات الإنسانية الدي كان قائعاً في بغداد.
- عبدالجبار أحمد عبدالله، (المشاكل المرحلية لما بعد الانتخابات العراقية: رؤية تحليلية)، مجلة أوراق عراقية، العدد 2 (بغداد: نيسان/ إبريل 2005)، ص13.
- 3. للمزيد من التفاصيل، انظر: جيف سيمونز، عراق المستقبل: السياسات الأمريكية في إعادة
   5. للمزيد من التفاصيل، انظر: جيف سيمونز، عراق المستقبل: السياسات الأمريكية في إعادة
   64. شكيل الشرق الأوسط، ترجمة سعيد العظم (بيروت: دار الساقي، 2004)، ص64\_88.
- 4. انظر: المجموعة الدولية للأزمات، «التحدي الدستوري في العراق»، تقرير الشرق الأوسط رقم 19، 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، في آمي ورثنغتون وآخرين، العراق، العزو \_الاحتلال \_المقاومة، شهادة من خارج الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003)، ص 47\_48.
- 5. للمزيد، انظر: «المرصد العراقي، فتح الأبواب، الحياة الفكرية والأحوال الأكاديمية في بغداد ما بعد الحرب»، في آمي ورثنغتون و آخرين، مرجع سابق، ص 273.
- 6. انظر: خضر عباس عطوان، «الطائفية مازالت خطراً محدقاً»، صحيفة الزمان (بغداد: 11/5/2004)، ص 15.
- 7. خضر عباس عطوان، (عراق الغد، الطفل هو البداية)، مجلة الحكمة، العدد 38 (بغداد: 2004)، ص 118 ـ 123. ويكرس ذلك أن السلطات الطائفية والسلطات السياسية دمج بعضها ببعض. لسنا مع فكرة الدمج ولسنا ضدها، لكن تخوفنا هو من محاولة بعض الأطراف إعطاء العمل الذي يقوم به القدسية، وإن كان هو شخصاً غير مؤهل. والتكفير للآخرين وتحقير ذواتهم. ومحاولة الآخرين إعادة تعريف ذاتهم وإن بقوة السلاح.

- اللمزيد، انظر: جون كول االشيعة العراقيون، حول تاريخ حلفاء أمريكا المحتملين،
   في آمي ورثنغتون وآخرين، مرجع سابق، ص172 ـ 173.
  - 9. هذه الشريحة من المجتمع العراقي تنقسم بدورها إلى أصناف عدة؛ منها مثلاً:
- الأغلبية العظمي المعتدلة في آرائها، ويسودها التيارات: العلماني، والقومي العروبي، والديني المعتدل؛ مثل: آراء مدرسة الخالصي، ومدرسة الحسني. . .
  - والأقلية المتطرفة في آرائها، يسودها التيارات الموالية لإيران، والرافضة.

وفي تحليل سليم يذهب الدكتور حسنين توفيق إلى القول: إن الدور السياسي للشيعة في العراق يرتبط في جانب منه باعتبارات إقليمية، وبخاصة فيها يتعلق بالعلاقة مع إيران، التي تعتبر معنية بمستقبل العراق، وقد تتخذ من الشيعة أو فئات منهم مدخلاً للتأثير في مستقبل هذا البلدة. حسنين توفيق إبراهيم، مستقبل النظام والدولة في العراق، الطبعة الثانية (دبي: مركز الخليج للأبحاث، 2005)، ص31.

- 10. للمزيد، انظر: جون كول، مرجع سابق، ص165.
- 11. ومثالها التصريحات التي أطلقها الفرقاء من زعهاء الطوائف في العراق، في حث أتباعهم على المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات التي أجريت في شهر كانون الثاني/ يناير 2005. وفي هذه المسألة، انظر مثلاً: فهمي هويدي، «العراق: المصالح السياسية وراء تضارب فتاوى الانتخابات»، وعدنان حسين، «عراقيون؟.. إلى جهنم إذن»، صحيفة الشرق الأوسط (لندن: 26/ 10/ 2004) (النسخة الإلكترونية) في: http://www.aawsat.com>.
- 12. انظر: خضر عباس عطوان، «العراق بين ثقافة الاستبداد وفكر الإصلاح»، صحيفة الزمان (بغداد: 6/ 5/ 2004)، ص15.
- 13. للمزيد انظر: المجموعة الدولية للأزمات، «التحدي الدستوري في العراق»، مرجع سابق، ص61\_69.
- 14. راجع إجمالي تصريحات مراجع الشيعة، في: محمد السعيد إدريس، المأزق الشيعة في العراق بين الاحتلال والمقاومة السلمية، مجلة شؤون خليجية، العدد 40 (القاهرة: 2005)، ص 22\_22.

- 15. أ. نص الأمر 92 في أيار/ مايو 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة على إنشاء مفوضية عليا مستقلة لإدارة الانتخابات وتنظيمها في العراق.
- ب. ولقد أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النظامين 2، و3 في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 ، اللذين يشجعان على قيام ائتلاف بين القوى والأحزاب السياسية، والاندماجات فيها بينها عند دخول الانتخابات. إلا أن ذلك لم يساعد في تخفيف ضغط التعددية السياسية في البلد، إذ رُشح لمقاعد المجلس الوطني في انتخابات 30 كانون الثاني/ يناير 2005، 111 كياناً سياسياً، بين فرد مستقل وحزب وائتلاف سياسي، وتنافسوا عليها، وارتقع العدد في انتخابات 15 كانون الأول/ ديسمبر 2005 إلى 227 كياناً سياسياً، بين فرد مستقل وائتلاف سياسي.
- 16. لقد اعتمد هذا التقسيم في دراسة: خضر عباس عطوان "الانتخابات ومستقبل الدولة العراقية"، مجلة شؤون خليجية العدد 40 (القاهرة: 2005)، ص35.
- 17. ورد هــذا الـرقم في تقريــر لمعهــد بروكينجــز في موقــع المعهــد عــلى الإنترنــت: <http://www.brookings.edu/iraqindex>.
- 18. نقلاً عن: خيرالدين حسيب، «انتخابات العراق تواجه مقاطعة واسعة وفترة بوش الثانية تواجه المقاومة»، مجلة المستقبل العربي، العدد 310 (بيروت: كانون الأول/ ديسمبر 2004)، ص 32 33،
- 19. أخذنا المعلومة من: نعوم تشومسكي، المدنية ضد البريرية، مجلة المستقبل العربي، العدد 31 مجلة المستقبل العربي، العدد 314 (بيروت: نيسان/ إبريل 2005)، ص 75 ـ 76.
- 20. نص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في المادة 31/ب2 على استثناء أعضاء حزب البعث بدرجة عضو فرقة فأعلى من الترشّح إلى الجمعية الوطنية. والمادة 68/ب كذلك فيها يتعلق بتولي المهام التنفيذية. وسبقه أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1/ 2003 القاضي باجتثاث البعث من الحياة السياسية العراقية، وأمرها رقم 5/ 2003 الذي يفيد بتأسيس المجلس العراقي لاجتثاث البعث؛ اللذان يفيدان بإقالة جميع أعضاء الفرق فأعلى من مهامهم الإدارية في دوائر الدولة، وعدم تولي الأعضاء العاملين أي مسؤولية قيادية في الدوائر الرسمية، إلا باستثناء. لكن التطبيق العملي له

أن جميع الحاملين مرتبة عضو عامل، وهي أدنى مراتب الارتباط بذلك الحزب، من العرب العرب السنة قد جرى استبعادهم من العملية السياسية. وجاء الدستور الدائم في المادة 131 ليؤكد النهج ذاته بإقصاء الفئات السابقة.

- 21. للمزيد، انظر: إيان أنطوان وآخرين، النظام الأطلسي ـ أوربي والأمن العالمي، الكتـاب السنوي 2003 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003)، ص141–143.
- 22. هنري كيسنجر، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟ ترجمة عمر الأيــوبي (بــيروت: دار الكتاب العربي، 2002) ص191.
- 23. انظر: منار محمد الرشواني، "الغزو الأمريكي للعراق، الدوافع والأبعاد"، في محمد الهزاط وآخرين: احتلال العراق، الأهداف، النتائج، المستقبل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004)، ص 70-71.
- 24. تذهب وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى القول: "في بلادنا اليوم نقاش حول ما علينا القيام به في هذه الحرب العالمية على الإرهاب. فبعض الناس يعتبرها اشتباكاً محدوداً، الغاية منه مطاردة ابن لادن و «القاعدة»، واتخاذ موقف الدفاع في بلادنا، وأن نضع القضية خارج تفكيرنا ونأمل بأنهم لن يعودوا إلى الهجوم علينا. إنه في رأي هؤلاء صراع ضيق ضد عدو محدود. لكن هذا خطأ أساسي في فهم ما حدث لنا ذلك اليوم المصيري من أيلول اليوم الذي كان يجب أن يغيرنا كلنا. فالحرب العالمية على الإرهاب تدعونا، كما فهم الرئيس بوش فوراً، إلى حشد كل عناصر قوتنا الوطنية لدحر الإرهابيين وأيديولوجية الحقد التي تغذيهم وتجذب آخرين إلى صفوفهم"، كوندوليزا رايسس، «ما الدني تغير في السياسة الأميركية منذ هجمات 11/ 9؟»، صحيفة الحياة (لندن: 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2004)، ص 9.
- 25. نقلاً عن: حسن الحاج على أحمد، «تغيير الثقافة باستخدام السياسة، الولايات المتحدة وتجربة العراق»، في محمد الهزاط وآخرين، احتلال العراق، مرجع سابق، ص 96.
  - 26. انظر:

G. John Ikenberry, "America's Imperial Ambition", Foreign Affairs, Vol. 81, No. 5, 2002, P. 49-55.

نقلاً عن: حسن الحاج على أحمد، لا تغيير الثقافة باستخدام السياسة»، مرجع سابق، ص97.

- 27. نقلاً عن: المرجع السابق، ص97.
- 28. خفر عباس عطوان، «العرب وصراع القوى الكبرى، بين واقعية الأحادية واحتمالات التعددية القطبية»، مجلة شؤون خليجية، العدد 36 (القاهرة: 2004)، ص 42-31.

#### 29. انظر:

Conway W. Henderson, International Relations: Conflict and cooperation at the Turn of the 21 st Century (U.S.A: McGraw – Hill Companies Inc., 1998), P. 100 – 103.

- 30. معظم الأدبيات الدولية المتخصصة تتحدث عن هذه التحولات. انظر مثلاً: زبيغينو بريجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى، الأولية الأمريكية ومتطلباتها الجيوستراتيجية، ترجمة أمل شرقي (عمان: الأهلية للنشر، 1999).
- 31. للمزيد، انظر: إيان أنطون وآخرين، النظام الأطلسي ـ أوربي والأمن العالمي، مرجع سابق، ص146 ـ 147.
- 32. أحمد يوسف أحمد، «النظام العربي وتحدي البقاء»، في محمد الهزاط وآخرين، احتلال العراق، مرجع سابق، ص 323.
- 33. هنري كيسنجر، «المرحلة التالية من سياسة أمريكا تجاه العراق»، صحيفة الشرق الأوسط (لندن؛ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003)، ص 9.
- 34. هنري كيسنجر، «الفشل في العراق سيكون كارثة على الغرب»، صحيفة الشرق الأوسط (لندن: 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2003)، ص 9.
- 35. هنري كيسنجر، «أمريكا وأوربا وجدل ما بعد حرب العراق»، صحيفة الشرق الأوسط (لندن: 12 نيسان/ إبريل 2003)، ص 9.

- 36. هناك تعهدات من العراق لأسرة الدول والمؤسسات المانحة، وبالأخص صندوق النقد الدولي ونادي باريس، ويمثل خطاب النوايا المرسل من الحكومة العراقية في أيلول/ سبتمبر 2004 إلى الصندوق السياسات التي يتعهد العراق بتنفيذها مقابل الحصول على معونة مالية من الصندوق تبلغ 436 مليون دولار؛ لدعم الإصلاحات الميكلية. والواقع أن هذه السياسات هي شرط أساسي لتنفيذ صفقة خفض الديون العراقية، التي تم التوصل إليها مع مجموعة نادي باريس في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 ويثن ميتم التخفيض على ثلاث مراحل، يتم الانتقال من الواحدة إلى الأخرى بتزكية صندوق النقد الدولي؛ إذ خفض 30٪ من دين العراق البالغ 17.661 الأخرى بتزكية صندوق النقد الدولي؛ إذ خفض 30٪ من دين العراق البالغ 17.661 مينوات، ويجرى فيها خفض 30٪ أخرى من الديون اعتباداً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي. ومراجعة ثانية وأخيرة بعدها بسنتين، وسيجرى فيها خفض 20٪ من الديون، وهذه المرحلة مرتبطة بمدى نجاح العراق في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد (نجاح الحكومة العراقية في الخصخصة). انظر: مهدي الحافظ، وتحديات وهموم الإصلاح الاقتصادي في العراق»، مجلة الحوار، العدد الأول (بغداد: حزيران/ يونيو 2005)، ص 3-2.
- 37. حول الدور السياسي للعشائر العراقية انظر، صباح ياسين، «في ظل الاحتلال الأمريكي، العشائر العراقية، ثقل الحضور ومخطط الاحتواء»، مجلة المستقبل العربي، العدد 302 (بيروت: نيسان/ إبريل 2004)، ص 14 \_ 25.
- 38. منعم صاحي العمار، «العلاقات بين العراق ودول الجوار الجغرافي: دراسة في إشكالية الاختلال المزمنة»، بحث ألقي في مؤتمر علاقات العراق مع دول الجوار (بغداد: مركز الدراسات القانونية والسياسية بجامعة النهرين، 7تشرين الأول/ أكتوبر 2004).
- 39. انظر: باسل جودت الحسيني، «السياسات الاقتصادية في العراق والتطلعات»، في السياسات الاجتماعية في العراق والمنطقة بعد الحرب، قضايا إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004)، ص218\_219.
- 40. انظر: خضر عباس عطوان، «عقبات المشروع العالمي، الاستراتيجية الأمريكية في توجيه ضربة وقائية لإيران»، صحيفة الزمان (بغداد: 11 تشرين الأول/ أكتوبر

2004)، ص15؛ وكذلك: خضر عباس عطوان، مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، رؤية في خيارات العراق الاستراتيجية القادمة، بحث ألقي في مؤتمر علاقات العراق مع دول الجوار، مرجع سابق.

- 41. قحطان كاظم الخفاجي، «علاقات العراق مع دول الجوار العربي، قراءة في البعد القومي»، بحث ألقي في مؤتمر علاقات العراق مع دول الجوار، مرجع سابق.
- 42. انظر: خضر عباس عطوان، الرؤية مستقبلية للعلاقات العراقية العربية، في محمد الهزاط وآخرين، احتلال العراق، مرجع سابق، ص 316\_320.
- 43. انظر: فتوح أبودهب هيكل، «بعثة الجامعة العربية لتحقيق التواصل مع السعب العدراقي، دورها ودلالاتها»، مجلة شؤون خليجية، العدد 36 (القاهرة:2004)، ص 142 \_ 144.

#### . 44 انظر:

Anthony Cordesman, "Beyond Anger & Counter Terrorism, A New Grand Strategy for US & Arab Relations", <a href="http://www.csis.org/features/040913us-arabstratspeech.pdf">http://www.csis.org/features/040913us-arabstratspeech.pdf</a>.

وانظر أيضاً: هنري كيسنجر، «تأملات في صورة عراق مستقل»، صحيفة المشرق الأوسط (لندن: 9 شباط/ فبراير 2004)، ص 9.

وللمزيد من التفاصيل حول الخطوات المقترحة، انظر: توماس بيكرنغ وآخرين، العراق بعد عام واحد، مجلة المستقبل العربي، العدد 302 (بيروت: نيسان/ إبريل 2004)، ص 6-13.

- 45. نقلاً عن، ضاري رشيد الياسين، «مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، في محمد الهزاط وآخرين، مرجع سابق، ص 278\_279.
- 46. انظر: تقرير معهد بروكينجز الصادر في شهر كانون الثاني/ يناير 2005 على موقع المعهد على انظر: الموازنة المالية الإنترنت <http://www.brookings.edu/iraqindex>. وانظر أيضاً: «الموازنة المالية للاولة العراقية لعام 2006»، صحيفة المصباح (بغداد: 26/ 12/ 2005) ص2، وكذلك

- التقرير الأسبوعي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول إعادة إعمار العراق، في موقعها على الإنترنت: <www.usaid.gov/updates/feb06/iraq\_fs16\_021606\_ar.pdf>.
- 47. عصام الخفاجي، اإعادة أعمار العراق، فوضى وإهمال وسوء إدارة، أموال العراق تحت الإدارة الأمريكية، صحيفة الزمان (بغداد: 3/11/2004)، ص15.
- 48. للمزيد، انظر: عبد الخالق عبد الله، «الولايات المتحدة ومعضلة الأمن في الخليج العربي»، مجلة المستقبل العربي، العدد 299 (بيروت: كانون الثاني/ يناير 2004)، ص 22\_22.
- 49. انظر: فؤاد مطر، «مجلس التعاون الواسع، ولم لا؟» صحيفة المشرق الأوسط (لندن؛ 14 حزيران/ يونيو 2004)، ص9.
- 50. انظر: Lyndon H. Larouche Jr, "A Philosophy for Victory: Can We Change the Universe?" EIR (March 2001), p. 52-53.
- 51. انظر: خضر عباس عطوان، «العراق بعد الانتخابات إلى أيـن؟» صحيفة الزمان (لندن: 30 كانون الثاني/ يناير 2005)، ص15، في:

<a href="http://www.azzaman.com/articles/2005/01/31\_28/7763.htm">http://www.azzaman.com/articles/2005/01/31\_28/7763.htm</a>

- 52. جون غيرشهان، «أمريكا آمنة في عالم آمن»، مجلة المستقبل العربي، العدد 310 (بيروت: كانون الأول/ ديسمبر 2004)، ص 154\_156.
- 53. شفيع بومنيجل، المخلفيات المواقف الإيرانية تجاه العراق المحتل، محاولة لفهم الدوافع، مجلة المستقبل العربي، العدد 316 (بيروت: حزيران/ يونيو 2005)، ص64.
  - 54. المرجع السابق، ص65.
- 55. ذهب السيد الحائري أحد مراجع حوزة قم إلى أن «مواجهة الأمريكيين في الوقت الراهن ليست في صالح الشيعة»، نقلاً عن: صباح الموسوي، «لماذا أصبحت مراجع إيران ناطقة باسم شيعة العراق؟»، صحيفة الحياة (لندن: 3 نيسان/ إبريل 2004)، ص

وذهب الشيخ عزالدين القبانجي، من مناصري السيد السيستاني، إلى اتهام التيار الصدري بأنه «لا يراعي المصالح الشيعية العليا في تصديه للقوات الأمريكية»، نقلاً عن: صباح الموسوي، «إيران تحرض على تصفية الصدر»، صحيفة الحياة (لندن: 16 أيار/ مايو 2004)، ص 9.

#### .56 انظر:

Dean Andromidas, "Israel's Sharon Forums Government: Waiting For The War To Begin", EIR (March 16,2001), p. 44-45.

57. يذهب الدكتور حسنين توفيق إلى أن إجمالي القضايا التي ستمس مستقبل الدولة العراقية هي الآتي: طبيعة الدولة العراقية، عبر طرح إشكاليتي الفيدرالية وشكل نظام الحكم، ودور الدين في الحياة السياسية، وصيغة النظام الانتخابي، وطبيعة النظام الحزبي، والمواطنة – وفيها يتحدث عن دور الجيش في الحياة السياسية القادمة – ومسألة إقصاء البعثيين. انظر: حسنين توفيق إبراهيم، مستقبل النظام والدولة في العراق، مرجع سابق، ص41 \_ 95.

ونرى أن هذا التقسيم جيد وواسع، لكن لا يمكن التعويل عليه في الدراسات المستقبلية، فإشكالية طبيعة الدولة العراقية في طريقها إلى الحل. ولا إشكالية حادة فيها يتعلق بالنظام الانتخابي الذي اتفق على أن يكون العراق فيه دوائر متعددة، أو حتى النظام الحزبي، أما دور الجيش فقد حيد في الحياة السياسية، ومسألة إشراك البعثين في الحياة السياسية مسألة وقت، كما أن أغلبهم قد احتوبهم الأحزاب السياسية الموجودة، وصاروا يعملون تحت لافتات أخرى، والقلة المتبقية منهم ستتاح لها عمارسة نشاطات مدثية غالباً.

# نبذة عن المؤلفين

الدكتور ستار جبار علاي، حصل على درجة الدكتوراه في النظم السياسية من جامعة بغداد عام 2003، وكان قد حصل على درجة الماجستير في النظم السياسية عام 1998 وعلى بكالوريوس العلوم السياسية عام 1992 من الجامعة نفسها.

يعمل مدرساً للعلوم السياسية في جامعة بغداد، وقد عمل باحثاً في قسم الدراسات الاستراتيجية بمركز الدراسات الدولية التابع لجامعة بغداد منذ عام 1999، ومحاضراً في كلية العلوم السياسية في الجامعة نفسها منذ عام 2002.

له عدد من المؤلفات العلمية المنشورة في دوريات متخصصة عراقية، مثل: مجلة العلوم السياسية، ومجلة الإسلام والديمقراطية، كما ترجم الكثير من الكتب والدراسات ضمن سلسلة دراسات مترجمة التي يصدرها مركز الدراسات الدولية في بغداد، ومن أهمها: كشمير اليوم (2004)، واستراتيجية أمريكية فاعلة في العراق (2004)، ومراكز الحد من المخاطر النووية في جنوب آسيا (2005).

الدكتور خضر عباس عطوان، حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة السياسة الدولية من جامعة النهرين عام 2003، وكان قد حصل على درجة الماجستير في السياسة الدولية عام 1999وعلى بكالوريوس العلوم السياسية عام 1997 من الجامعة نفسها.

يعمل مدرساً، ومسؤولاً عن وحدة السياسة الدولية في مركز الدراسات القانونية والسياسية في جامعة النهرين.

له عدد من المؤلفات العلمية المتخصصة، وأهمها: مستقبل العلاقة الأمريكية الصينية (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2004)، و"رؤية مستقبلية للعلاقات العراقية العربية"، في محمد الهزاط وآخرين، احتلال العراق: الأهداف، النتائج، المستقبل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004)، إضافة إلى كثير من الدراسات والمقالات المنشورة في دوريات عراقية وعربية؛ مثل: مجلة الحكمة، وشؤون خليجية، وشؤون عربية.

## صدر من سلسلة «دراسات استراتيجية»

العنسوان

3. هيشـــم الكيــلانـــي

المؤلف

العبدد

الحروب فسى العالسم: الاتجاهسات العالمسة ومسستقبيل السشيرق الأوسيط ديفيـــدجارنـــم مـستلزمـات الــردع: مفاتيــح التحكيم بيسلوك الخيصيم التسوية السلمية للصراع العرب - الإسرائيلي وتأثيرهـا في الأمـن العربـي النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين: تفاعسل بين قوى السسوق والسياسة مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالى الحديث: البعد العربى تركيها والعهرب: دراسه فهسي العلاقـــات العربيــة - التركيــة

4. هوشانيج أمير أحمدي

- 6. ميئــم الكيلانــي

7. سمير البزبن ونبيل السهلي

- 8. أحمد حسسين الرفاعسي
- 9. سامـــــى الخنزنـــــدار
- 10. عوني عبدالرحمن السبعاوي
  - 11. نبيــل الــسهاــي
- 12. عبدالفتساح الرشسدان

المسسلمسون والأوربيسسون: نحيو أسليوب أفيضيل للتعاييس إسرائيك ومسشاريع المياه التركيسة: مستقبل الجسوار المائسسي العربسي

القيدس معضلية السسلام

أثر السوق الأوربية الموحدة على القطاع

المصرفى الأوربي والمصسارف العربيسة

تطرور الاقتصاد الإسرائيلس 1948 - 1996

المشروع «الشرق أوسط\_\_\_\_): أبعاده - مرتكزاته - تناقهاته النفيط العبري خيلال المستقبل المنظور: معالمه محرريسة علسي الطريسق بدايات النهضة الثقافية في منطقة الخليج العربي في النبصيف الأول من القيرن العشرين دور الجهاز المصرفي والبنك المركزي في تنمية الأسرواق الماليسة في البلدان العربيسة مفهوم «النظام الدولي» بين العلمية والنمطية الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية كشرط لانضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الأمن الغذائي العربي: المتضمنات الاقتصادية والتغيرات المحتملة (التركييز على الحبوب) مشروعات التعاون الاقتصادي الإقليمية والدولية مجلس التعاون لدول الخليج العربية: خيارات وبدائل نحر أمن عربي للبحر الأحمر العلاقات الاقتصادية العربية - التركية البحث العلمي العربي وتحديات القرن القادم: برنامج مقترح للاتصال والربط بين الجامعات العربية ومؤسسات التنمية استراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيل الرؤية الأمريكية للصراع المصري - البريطاني: من حريق القاهرة حتى قيام الثورة

- 13. ماجـــدكيالـــين 14. حــسين عبــدالله 15. مفيــدالزيــدي 16. عبدالمنعــم الـسيـدعــلي
  - 17. ممدوح محمود مصطفی 18. محمد مطرود میسور ن
  - 19. أمين محمود عطايا. 20. سالم توفيق النجفي
  - 21. إبراهيـــم سليـــان مهنــا
  - 22. عماد قاد قاد ورة .22 جالال عبدالله معروض .23 عادل عبدالله معروض .24 عادل عروض .24 وسامي عادل عروض
  - 25. محمد عبدالقادر محسد 25. محمد عبدالقادر محمد 26. ظاهر محمد صكر الحسناوي

الديمقراطية والحرب في الشيرق الأوسط الجيش الإسرائيلي: الخلفية، الواقع، المستقبل دبلوماسية السدول العظمي في ظهل النظمام الدولمي تجماه العالمم العربسي المسراع الداخلي في إسرائيل: (دراســة استكـشـافيــة أولـيـة) الأمسين القسومسي العسربسي ودول الجسروار الأفريسة سيسي الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامية: الحجم والاتجاه والمستقبل نحب وصياغبة نظريبة لأمين دول مجلس التعساون لسدول الخليسج العربيسة خمائم ترسانة إسرائيل النووية وبنساء «السشرق الأوسط الجديسد» الإعلام العربى أمام التحديسات المعاصرة محددات الطاقة المضريبية في الدول النامية مع دراسة للطاقة النضريبية في اليمسن التسوية السلمية لمنازعات الحدود والمنازعات الإقليمية في العدلاقات الدولية المعاصرة الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية التحول الديمقراطي وحرية المصحافة في الأردن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحــــرب حزيـــران/ يونيـــو 1967

27. صالح محمدود القاسم 28. فايـــزسـارة 29. عدنان محمدهاجنسة 30. جلال الدين عزالدين على 31, سعـــدناجـــي جــواد وعبدالسلام إبراهيم بغدادي 32. هيـل عجمـي جميل 33. كيال محمد الأسطيل 34. عصام فاهم العامري 35. عـــلى محمــود العائــدي 36. مصطفى حسين المتوكل 37. أخمسد محمسد الرشيسدي 38. إبراهيم خالد عبدالكريم

39، جال عبدالكريــم الـشلبي

40. أحمد سليم البرصان

العلاقات العربية ~ التركية بين الحاضر والمستقبل دور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدولي العلاقات الخليجيسة - التركيسة: معطيات الواقع، وآفاق المستقبل التحفر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية: أبعاد وآثار على التنمية المستدامة دولية الإمسارات العربية المتحسدة: دراسة في الجغرافيا السياسية القبضية الكردية في العراق: من الاستنزاف إلى تهديد الجغرافيا السياسية النظام العرب: ماضيه، حاضيره، مستقبله التنميسة وهجسرة الأدمغسة في العسالم العربسي سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة: أسبابه واتجاهاته - مخاطره وحلوله (دراسة ميدانية) الأزمة المالية والنقدية في دول جنوب شرقى آسيا موقع التعليم لدى طرفي الصراع العربي - الإسرائيلي في مرحلة المواجهة المسلحة والحشد الأيديولوجي العلاقات الروسية - العربية في القرن العشرين وآفاقها مكانة حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني أمسن إسرائيسل: الجوهسسر والأبعساد آسيا مسرح حرب عالمة محتملة 57. عبدالله يوسف سهر محمد مؤسسات الاستشراق والسياسة الغيربية تجساه العسرب والمسلمين

41. حــسن بكــرأهــد 42. عبدالقادر محمد فهمي 43. عوني عبدالرحمن السبعاوي وعبدالجبار عبد مصطفى النعيمي 44. إبراهيم سليمان مهنا 45. محمد صالح العجيلي 46. موسيى السسيد عسلى 47. سمير أحمد الزبين 48. الصوفي ولد الشيباني ولد إبراهيم 49. باسيال يوسف باسيال 50. عبدالرزاق فريد المالكي 51. شداجهال خطيب 52. عبداللطيف محمدود محمد 53. جسررج شسكري كتسن 54. عـــلى أحمــد فيــاض 55. مصطفى عبدالواحد الولي 56. خيراللدين نيصر عبدالرحمان

واقع التنشئة الاجتاعية واتجاهاتها: دراسة ميدانية عسن محافظة القنيطرة السسورية حـزب العمـل الإسرائيلــي 1968 - 1999 علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لمسوظفي الحكومية ومنظماتها: (حالية دراسية من دولة عربية) البيئة الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليبج العربية والاستراتيجية المطلوبة الوظيفيـــة والنهـــج الوظيفـــي في نط\_اق جامع\_ة الدول العربية الـــسياسـة الخارجيــة اليابانيــة دراســة تطبيقيــة علـــي شـــرق آسيـــا آليه تسسويسة المنازعسات فى منظم\_\_\_\_ة التجــارة العالميــة المبادرات والاستجابات في السياسة الخارجية لدولهة الإمسارات العربيسة المتحسدة التعليب والهويسة في العسالم المعاصب (مــــع التطبيـــق عـــلي مـــصـر) ساسات التكيف الاقتصادي المدعمة بالصندوق أو من خارجه: عرض للدراسات تطويب الثقافة الجماهيريسة العربية 69. علي أسعد وطفية التربية إزاء تحسديات التعسب سب والعنبيف في العالبيم العربي 70. أسامة عبدالمجيد العانسي المنظرو الإسلامسي للتنميسة البسشريسة

- 59. هيئـــم أحمـــد مزاحـــم
  - 61. رضاعبدالجبار السمري
  - 62. خليـل إسهاعيـل الحديثـي
  - 63. على سيد فواد النقر
  - 64. خالد محمد الجمعية
  - 65. عبدالخالسق عبدالله
  - 66. إسهاعيل عبدالفتاح عبدالكافي
  - 67. الطاهرة السيد محمد حمية
  - 68. عسام سليان الموسي

التعليم والتنمية البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليب العربية: دراسة تحليلية المؤسيسة المصرفيسة العربيسة: التحديات والخيارات في عصر العولمة عـــالم الجنــوب: المفهــوم وتحدياتــه الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدميار الشامل في الشرق الأوسط المجتم\_\_\_\_ المدنــــي والتكامـــل: دراسية في التجربية العربية التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في دول\_\_\_ قط\_ر (دراسية ميداني\_ة) التحول إلى مجتمع معلوماتي نظرة عامة حق تقرير المصير: طرح جديد لمبدأ قديم دراسة لحالات أريتريا - الصحراء الغربية - جنوب السودان ألمانيا الموحدة في القرن الحادي والعشرين: صعود القمة والمحددات الإقليمية والدولية الرعاية الأسرينة للمستنين في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة نفسية اجتهاعية ميدانية في إمسارة أبسوظبي دور القيادة الكاريزمية في صنع القبرار الإسرائيلسى: نمسوذج بسن جوريسون 82. على محمودالفكيكسى الجديد في علاقة الدولة بالسصناعة في العامري والتحديات المعاصرة

71. حمدعلسي السليطي 72. سرمد كوكسب الجميل 73. أحمد سليسم البرصان 74. محمد عبدالمعطى الجاويت 75. مازن خليل غرايبة 76. تركي راجي الحمود 77. أبوبكر سلطان أحمد 78. سلمان قادم آدم فهالل

- 79. ناظهم عبدالواحد الجاسور
- 80. فينصل محمد خبير النزراد
- 81. جاسم يونسس الحريسري

العولمة من منظور اقتصادي وفرضية الاحتواء المخددات والأمسن القومسي العربسي: (دراسـة مـن منظـار سوسيولوجـي) المجال الحيوي للخليسيج العربسي: دراسية جيواستراتيجيية سياســـات التكيـــف الهيكـلـــي والاستقـــرار الـسياسي فــي الأردن 87. محمد علي داهيش اتجاهيات العمل الوحدوي فسسى المغسرب العسسري المعاصسي الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربي مسألة الحبضارة والعلاقمة بسين الحبضارات لدى المثقفين المسلمين في الأزمنة الحديثة التنميسة المصناعيسة في العمالم العسري ومواجهسة التحديسات الدوليسة العربية - الإسلامية لمعطيات العولمة اليهود الشرقيون في إسرائيل: جدل الضحية والجلاد استراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية القطاع الخساص العسري في ظل العولمة وعمليات الاندماج: التحديات والفرص العلاقات التركية - الأمريكية والسشرق الأوسط في عسالم مسا بعسد الحسرب البساردة الأهمية النسبية لخصوصية مجلس التعساون لسدول الخليسج العربيسة

83. عبدالمنعسم السسيد علي .84 إبراهيم مصحب الدليمي 85. سياركوكب الجميسل 86. منارمحمد الرشوانسي 88. محمسد حسسن محمسد 89. رضيوان السسيد 90. هوشيــارمعــروف 91. محميدالدعميي 92. أخمد مصطفى جابر 93. هـان أحمد أبوقديـس 94. عمدهمشام خواجكية وأحمد حسسين الرفاعسى 95. ثامـــر كامـــل محمــد ونبيهل محمهد سليهم

96. مصطفى عبدالعزيز مرسى

الجهود الإنائية العربية وبعض تحديات المستقبل مسألة أصل الأكراد في المصادر العربية المسراع بين العلمانية والإسلام في تركيا المجلس التشريعس الفلسطينس للمرحلة الانتقالية: نحسو تأسيس حياة برلمانية اتحاد المغرب العربي ومشكلة الأمن الغذائي: الواقع ومتطلبات المستقبل حقوق الطفيل الاجتماعية والتربوية: دراس\_\_\_ة ميداني\_\_\_ة في سوري\_\_\_ا البنك الدولي والأزمة المائية في السرق الأوسط مسار التجربة الحزبية في مسصر (1974 - 1995) مشكلات الأمن القومى: نموذج تحليلي مقترح التئـــافس التركـــي - الإيــراني في آسيا الوسطيان الثقافة الإسلامية للطفل والعولمة حمايسة حقوق المساهمين الأفسراد في سيوق أبوظبي ليلأوراق المالية جـــدار الفـــصــل في فلــسطــيـن: فكرته ومراحله - آثاره - وضعه القانوني التسويات السلمية المتعلقة بخلافة الدول وفقاً لأحكسام القسانون الدولسي 111. محمد فايسز فرحات مجلس التعاون لدول الخليسج العربية وعملية التكامل في منطقة المحيط الهندي: نحب وسياسة خليجية جديدة

97. عـــلى مجيــد الحـــادي 98. آرشــاك بولاديــان 99. خليل إبراهيم الطيار 100. جهادحرب عسودة 101. محمدعلی داهسش ورواء ركىي يونىسس 102. عبدالله المجيدال 103. حسام الديسن ربيع الإمام 104. شريف طلعت السعيد 105. عـــلي عبــاس مـــراد 106ء عـــال جفــال 107. فتحيى درويش عسشيبة 108. عـــدى قــمـيــور 109. عمــرأحمــدعــلي 110. محمد خليسل الموسسي

أسلحة حروب المستقبل بين الخيال والواقع الفرانكوفونية في المنطقة العربية: الواقسع والآفساق المسستقبلية استشراف أولي لآثار تطبيق بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ على تطور السوق العالمية للنفط عسوائق الإبداع في الشقافة العسربية: بين الموروث الآسر وتحديات العولمة العسرباق: قسسراة لوضسع المولسة ولعلاقاتها المسستقبلية

112. صفـات أمـين سلامــة 112. وليـد كاصـد الزيـدي

114. محمد عبدالباسط المشمنقي ومحمد حاجبي ومحمد 115. محمد المختسار ولد السعد

## قواعد النشر

### أولاً: القواعد العامة

- 1. تقبل البحوث ذات الصلة بالدراسات الاستراتيجية، وباللغة العربية فحسب.
  - 2. يشترط ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدم للنشر في جهات أخرى.
- يراعى في البحث اعتباد الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث الأكاديمية.
- 4. يتعين ألا يزيد عدد صفحات البحث على 40 صفحة مطبوعة (A4)، بـما في ذلك الهوامش، والمراجع، والملاحق.
  - يقدم البحث مطبوعاً في نسخة واحدة، بعد مراجعته من الأخطاء الطباعية.
- والفاكس الباحث بياناً موجزاً بسيرته العلمية، وعنوانه بالتفصيل، ورقم الهاتف والفاكس (إن وجد).
- على الباحث أن يقدم موافقة الجهة التي قدمت له دعماً مالياً، أو مساعدة علمية (إن وجدت).
  - 8. تكتب الهوامش بأرقام متسلسلة، وتوضع في نهاية البحث مع قائمة المراجع.
- ويشار الجداول والرسوم البيانية على صفحات مستقلة، مع تحديد مصادرها، ويشار إلى مواقعها في متن البحث.
- 10. تقوم هيئة التحرير بالمراجعة اللغوية، وتعديل المصطلحات بالشكل الذي لا يخل بمحتوى البحث أو مضمونه.
- 11. يراعى عند كتابة الهوامش ما يلي:

  الكتب: المؤلف، عنوان الكتاب (مكان النشر: دار النشر، سنة النشر)، الصفحة.

  الدوريات: المؤلف، «عنوان البحث»، اسم الدورية، العدد (مكان النشر: تاريخ النشر)، الصفحة.

### ثانياً: إجراءات النشر

- ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس تحرير «دراسات استراتيجية».
  - 2. يتم إخطار الباحث بها يفيد تسلم بحثه خلال شهر من تاريخ التسلم.
- 3. يرسل البحث إلى ثلاثة محكمين من ذوي الاختصاص في مجال البحث بعد إجازته من هيئة التحرير، على أن يتم التحكيم في مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ إرسال البحث للتحكيم.
- 4. يخطر الباحث بقرار صلاحية البحث للنشر من عدمها خلال ثمانية أسابيع على الأكثر
   من تاريخ تسلم البحث.
- 5. في حالة ورود ملاحظات من المحكمين ترسل الملاحظات إلى الباحث لإجراء
   التعديلات اللازمة، على أن تعاد خلال مدة أقصاها شهر.
- 5. تصبح البحوث والدراسات المنشورة ملكاً لمركز الإمارات للدراسات والبحوث
   الاستراتيجية، ولا يحق للباحث إعادة نشرها في مكان آخر دون الحصول على موافقة
   كتابية من المركز.
- 7. إن أي ملاحظات ترد حول الدراسة بحدوث ممارسات مخالفة للأعراف الأكاديمية يكشفها المحكمون سوف تكون سبباً لرفض الدراسة فوراً، ويحتفظ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بحقه في رفض أي عمل آخر يقدمه الباحث المعنى لاحقاً.

# قسيمة اشتراك في سلسلة ((دراسات استراتيجية)

|                                                                                        |                               |                      | :       | لاستم       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|-------------|
|                                                                                        |                               |                      | :       | لمؤسسة      |
| v I vo - 200 p , 2 / v = 2 v = 2 = 4 + 4 v - 7 v = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = |                               |                      |         | لعنوان      |
| **************************************                                                 | المدينية                      |                      | :       | ص. ب        |
|                                                                                        |                               |                      | يدي :   | لرمز البرا  |
|                                                                                        |                               |                      |         |             |
| 4                                                                                      | قاكسى                         |                      | :       | ساتف        |
|                                                                                        | ********                      | ; ί                  | لكتروز  | البريد الإا |
| .د : : ۵.                                                                              | إلى العد                      | من العدد:            | زاك: (. | بدء الأشن   |
|                                                                                        | رسوم الاشتراك*                |                      |         |             |
| 60 دولاراً أمريكياً                                                                    | 220 درهماً                    | للأفراد:             |         |             |
| 120 دولاراً أمريكياً                                                                   | 440 درهماً                    | للمؤسسات:            |         |             |
| ،، والحوالات النقدية.                                                                  | ل الدفع النقدي، والشيكات      | £ من داخل الدولة يقب | لاشترال | N 🗖         |
| شاملة المصاريف.                                                                        | بل فقط الحوالات المصرفية ث    | ئ من خارج الدولة تق  | لاشتراأ | n 🗖         |
| مريكي باسم مركز الإمارات للدراسات                                                      | م الإمساراتي أو بالسدولار الأ | سدد القيمة بالدرهم   | ل أن تـ | e           |
|                                                                                        |                               | . الاستراتيجية.      | البحوث  | وا          |

حساب رقم 1950050565 - بنك أبوظبي الوطني - فرع الخالدية ص. ب: 46175 أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة ترجى موافاتنا بنسخة من إيصال التحويل مرافقة لقسيمة الاشتراك إلى العنوان التالي:

مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

#### قسم التوزيع والمعارض

ص. ب: 4567 أبوظبي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة هاتف: 4044445 (9712) فاكس: 4044443 (9712)

البريد الإلكتروني: books@ecssr.ae الموقع على الإنترنت: http://www.ecssr.ae

تشمل رسوم الاشتراك الرسوم البريدية، وتغطي تكلفة اثني عشر عدداً من تاريخ بدء الاشتراك.







مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية